

0

الفلسطيني التائه:

الانتفاضة تأكل أبناءها؟!

الفلسطيني التاله: الانتفاضة تأكل أبناءها؟! تأليف: ليتسبا بوكاي توجمة: د ماري إلياس تصميم العلاف والإخواج: زياد مني إخراج إلكتروني: محمد غيث الحاج حسين الطبعة الأولى: كانون الأول (2006 م) جميعُ الحقوقِ محفوظةً لشركة قدمس للنشر والتوزيع (ش م م)©

الطَّبِعةَ الأولى: كانون الأول (2006 م) جميعُ الحقوقِ محفوظةُ لشركة ة التوزيع في سوريّة: قَدْمُس للنشر والتوزيع شارع ميسلون، دار المهندسين (0905)، الفردوس ص ب (6177)؛ دمشّ، سوريّة ماتف: (+11 693) 9836 222 برّاق: 224 7226/ 7393 442 حوّال: (+94 0 693) 767 165 بريد إلكترون (cadmus@net.sy). التوزيع في محافظة اللاذقية: مكتبة بالميرا ماتف: (+48 690) 468975

> التوزيع في العالم: شركةً قَدْمُس للنشو والتوزيع (ش م م) ص ب (6435/ 113)؛ شارع الحمرا، بناء رسامني بيروت، لبنان

> > هاتف: (+1 961) 054، 750، برّانى: 750 053 حوّال: (+3 0 961) 512 620؛ 211 722 411 بريد إلكترون: daramwaj@inco.com.lb

التوزيع في الأردن: الأهلية للنشر والتوزيع وسط البلد، خلف مطعم القدس؛ ص ب (7772) عمّان 11118، الأردن هاتف: (+6 962) 8688 (463؛ برّاق: 7445 465 بريد إلكترون: «alahlia@nets.jo»

لقراءة اصدارات الدار على (الانترنت) انظر: <http://thaqafa.sakhr.com/cadmus انظر أيضًا: <www.nesasy.com/cadmus.html انظر أيضًا: <www.nesasy.com/cadmus.html إِنَّ الآراءَ الواردةَ في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار. عدد كلمات الكتاب: (55180) كلمة تقريبًا.

#### ليتيسيا بوكاي

الفلسطيني التائد: الانتفاضة تأكل أبناءها؟!



ترجمة: د ماري إلياس



Cet ouvrage, publié dans le cadre du programme d'aide à la publication Georges Shéhadé, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Liban. Il a été réalisé en coopération et avec l'aide de l'Institut Français du Proche-Orient (IFPO, Amman-Beyrouth-Damas) et du Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Lyon).

صدر هدذا الكتاب بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة الفرنسية في لبنان، قسم التعاون والعمل الثقافي وذالك في إطار برنامج جورج شحاده للمساعدة على النشر. كما ساهم في نشره المعهد الفرنسي للشرق الأوسط ومركز الدراسات والأبحاث عن البحر المتوسط والشرق الأوسط (دار الشرق و البحر المتوسط؛ ليون؛ فرنسا).



#### المحتوي

| 11 | لمبعة العربية                        | إهداء الد |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 13 | ناشر                                 | مقدمة ال  |
| 17 | طبعة العربية                         | مقدمة ال  |
| 23 | طبعة الفرنسية الأولى                 | مقدمة ال  |
|    | ماضة الفلسطينية:                     | 1] الانتف |
| 29 | على الاحتلال الإسرائيلي (1987–1994م) | ثورة      |
| 33 | في السحون الإسرائيلية                | [1 /1     |
| 36 | متخفون ملاحقون                       | [2 /1     |
| 41 | المنفى الإحباري                      | [3 /1     |
| 43 | إدارة الانتفاضة                      | [4 /1     |
| 47 | الحياة اليومية تحت الاحتلال          | [5 /1     |
| 51 | الطهرانية والانتقام الاحتماعي        | [6 /1     |
| 56 | انحراف شعبى                          | [7 /1     |
|    |                                      |           |

# الفلسطيني التائه: الانتفاضة تأكل أبناءها؟!

| 61  | 2] إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني (1994-2000 م)            |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 63  | 2/ 1] نماية احتلال غزة                                   |
| 63  | 1 /1 /2 ارتباح                                           |
| 69  | 2/ 1/ 2] تشكيل أجهزة الأمن                               |
| 70  | 2/ 1/ 3] التعبئة ضد الإسلاميين                           |
| 73  | 2/2] نابلس المتمردة                                      |
| 73  | 2/ 2/ 1] تصفية حسابات وصراع طبقى                         |
| 80  | 2/2/2] انتصار الوجهاء                                    |
| 83  | 2/ 2/ 3] الشباب بين التدبير والضغينة                     |
| 91  | 3] تصدعات في الشعب الفلسطيني                             |
| 93  | 3/ 1] لاحثو المخيمات                                     |
| 93  | 3/ 1/1 ] بين الحر والاختناق                              |
| 97  | 3/ 1/ 2] حياة اللاجئين المرة                             |
| 101 | 3/ 1/ 3] التعبئة السياسية للاحثين                        |
| 103 | 3/ 2] حسام خضر: نائب شعبوي؟                              |
| 105 | 3/ 3] ما فائدة المجلس التشريعي الفلسطيني؟                |
| 112 | 3/ 4] حق تعبير محدود، ولغو غير محدود                     |
| 117 | 4] فلسطين، إسرائيل: استحالة الفصل؟                       |
| 118 | 4/ 1] العمل في إسرائيل                                   |
| 123 | 4/ 2] الأمن للإسرائيليين والحبس للفلسطينيين              |
| 125 | 4/ 2/ 1] غزة السجينة                                     |
| 127 | 4/ 2/ 2] الضفة الغربية: الانفصال المستحيل                |
| 28  | 4/ 2/ 3] تفتيت الأراضي                                   |
| 31  | 4/ 3] التحرر المستحيل للاقتصاد الفلسطيني                 |
| 132 | 4/ 3/ 1] مُعوَّقات في وجه المستثمرين، مجال النسيج مثالاً |
| 34  | 4/ 3/ 2] الحماية، الوجه الآخر للأمن                      |
| 37  | 4/ 4] الفعاليات الاقتصادية تمُوَّل الأمن                 |
| 44  | 4/ 5] إيرادات البناء الأمني                              |
| 44  | 4/ 5/ 1] الحدود مصدر دخل                                 |
| 49  | مرور المركبين أسياد اللعبة                               |

| 155 | بون المؤقتون: انتفاضة الأقصى (2000-2002م) | 5] المحار |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
| 156 | المناضل والفنان                           | [1 /5     |
| 161 | حب وسياسة                                 | [2 /5     |
| 168 | الانشقاقات والانتفاضة                     | [3 /5     |
| 174 | الأخوة الصغار                             | [4 /5     |
| 185 | يوم جمعة عادي في رام الله                 | [5 /5     |
| 190 | عملية (نزهة في الطبيعة)                   | [6 /5     |
| 193 | دوامة العنف                               | [7 /5     |
| 199 | سنخة المعدلة                              | خاتمة ال  |
| 209 |                                           | الهوامش   |
| 215 | الفهارس                                   |           |
| 217 | كشاف أعلام                                |           |
| 221 | کشاف جغرانی<br>کشاف جغرانی                |           |
| 225 | عام                                       | كشاف      |
|     |                                           |           |



### إهداء الطبعة العربية

أود التعبير عن امتناني ومحبتي لكل من:
دعد وأم العبد وماجد،
وغسان وفرج ووليد،
الذين عبروا عن صداقتهم ومنحوني وقتهم وثقتهم،
أتمنى لهم طول العمر.
وأشكر المركز الثقافي في يافا الذي فتح لي أبوابه.
وأشكر جميع الأشخاص الذين التقيتهم في الضفة الغربية وقطاع غرة
وقبلوا التحدث إلى.

ليتيسيا بوكاي (11 تشرين الأول عام 2005 م)

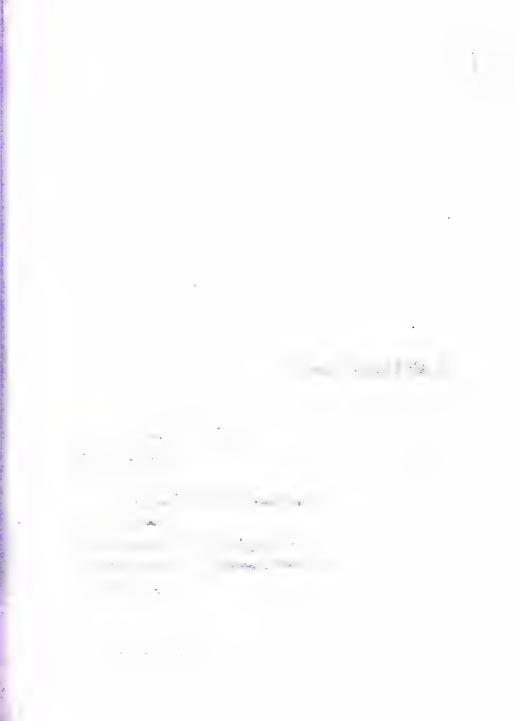

#### مقدمة الناشر

هـ ذا الكتاب، الذي صدر للمرة الأولى باللغة الفرنسية، في عام (2002 م) من تأليف الأستاذة الجامعية الفرنسية ليتيسيا بوكاي، والتي عملت أيضًا صحفية مراسلة لجريدة لوموند الفرنسية. وهذا المؤلف الذي أثار اهتمام كثير من الأوساط العلمية في الجامعات الأوروبية والأمريكية ما استدعى ترجمته إلى لغات عديدة منها الإنغليزية والألمانية والكورية، يحوي محصلة تجارب المؤلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام (1967 م)، ومرآة ما شاهدته هناك وعايشته، خصوصًا الارتباط بالانتفاضة الفلسطينية الثانية التي دخلت التاريخ باسم (انتفاضة الأقصى). والكاتبة تدخل القارئ في تفاصيل الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام (1967 م) على نحو يبدو سردها وكانه فيلم وثائقي تراه العين، ولا تقرؤه.

هذا الكتاب هو أول مؤلف يتعامل مع الآثار الاجتماعية للانتفاضة في طبقات الشــعب الفلسطيني في ما يعرف باسم (أراضي 67) وكذلك في قطاعات المجتمع

السياسية والاقتصادية والمنظومة الأخلاقية المختلفة. . إلخ، بصراحة متناهية. فمع أنه صدرت مؤلفات عديدة تتعامل مع الانتفاضة الفلسطينية إلا أننا نظن أن هذا المؤلف استثنائي في أهميته لأنه يسمي كثيرًا من الأشياء بأسمائها، من دون مداورة.

إن مدخل أي حركة سياسية تسعى لتحقيق أهدافها، ناهيك عن حركة تحرر وطني تسعى إلى تحرير أراض وخلق مجتمع جديد على أنقاض ماض ظالم، هسو سسعيها لمعرفة نقاط قوة ألعدو وضعفه، وفي الوقت نفسه مكامن قوقما وضعفها. لكن من الأمور المذهلة حقًا، أو لنقل: غير الغريبة في هذا الزمن، افتقار المكتبة العلمية العربية لأي مؤلف يتعامل مع الموضوع تعاملاً علميًا رزينًا، وهسو مسا يقود بالضرورة إلى عدم توافر أي مرجعية علمية تساعد في تقويم الماضي والحاضر، بغية الاستعداد على نحو أفضل لتحديات المستقبل. ونحن نأمل أن يسهم نشرنا هذا المؤلف، بما يحويه من معلومات مهمة، في قيام حوار علمي نقسدي رزين يساعد في تجاوز الإشكالات والتعامل العاقل مع التحديات، الحاضرة والمستقبلية التي ما برح أهل فلسطين، ومعهم العرب كلهم، يواجهوها منذ أن تصدى الغرب الاستعماري لمشروع محمد على التنويري في مصر وسائر أقاليم المشرق العربي وقضى عليه في منتصف القرن التاسع عشر.

إن الانتكاسات المستمرة للحركة (ات) الوطنية الفلسطينية وتعرضها للهزائم المستمرة، من دون نسيان أو حتى التقليل من منجزاتها المهمة، تستدعي من العلماء المتخصصين التعامل النقدي مع كل جوانب الصراع الذي لا نرى أنه سينتهي ما دام الكيان الصهيوني العنصري قائمًا في فلسطين. ولا شك في أنه حتى يستمكن الشعب الفلسطيني ممثلاً بمنظماته الوطنية المختلفة، ومعه وإلى جانبه كل العرب، من تحقيق مختلف أهدافه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . . . إلخ، عليه إجراء مراجعة ذاتية مستمرة وتأمَّل في كل مرحلة وعقب كل معركة، أيًا كان شكلها، بمدف تجنب الأخطاء وتصحيح المسار.

ومن هذا المنطلق تعاملنا مع المؤلف، بما يحويه من جوانب قد يرى بعض القراء ألها إشكالية، ونحن لا ننفي ذلك ولا نتبنى بالضرورة كل ما يرد فيه من آراء، حيث سيكون من الغلط الفادح تجنب الخوض في حديث صريح للغاية في كل الأمور ذات العلاقة بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الملتهبة في العصور الحديثة، ولكن مسن دون تحويل النقد والنقد الذاتي إلى جلد للذات يولد اليأس والإحباط، ومن ثم الهزيمة. نحن على ثقة كاملة بأن المشروع الوطني الفلسطيني، ورديفه القومي العربي سينتصران لأفحما مع مسار التاريخ والتطور الطبيعي للبشرية وليسا ضدهما، ونحن على ثقة أيضًا بأن مراجعة النفس، بأقصى درجات الصراحة، بعيدًا عن خداع السذات، والاستفادة من مجمل تجارب الشعوب المناضلة، إضافة إلى التجربة الذاتية طبعًا، لا يمكن إلا أن تسهم في تقصير درب الامنا الذي طال بما يعني ضرورة ضمانة الوصول إلى أهدافنا الإنسانية السامية حقًا.

الناشر

دمشق في (30 تشرين الثاني عام 2005 م)



#### مقدمة الطبعة العربية

ما الجديد في الأراضي الفلسطينية بعد مضي خمس سنوات على اندلاع انتفاضة الأقصى؟. إن نضال المجموعات المسلحة الفلسطينية لم يؤد إلى زعزعة السياسة الإسرائيلية. فمسؤولو الدولة العبرية لم يتراجعوا عن القمع ولا عن بناء الجدار العازل ولا عن متابعة الاستيطان في الضفة الغربية. والأحوال المعيشية للسكان مستمرة في الستدهور. والمحتمع الدولي، المشغول بالوضع في العراق وبظاهرة الإرهاب المرتبطة بالقاعدة، لا يُعطي إلا بقايا اهتمام لصراع مستمر بستواتر ضعيف ولا تلوح في الأفق نهاية له. ومهما بدت الاقتراحات التي قدمها إيهود باراك في شهر تموز من عام (2000 م)، غير كافية وغير عادلة، فقد صارت اليوم باطلة للإسرائيلين.

إن ياسر عرفات، الذي فرض عليه الإسرائيليون حصارًا في المقاطعة مدة شلاث سنوات، وحُدَّت قدراته السياسية، على المستوى الوطني والدولي، انتهت حياته في مستشفى في باريس في (11 تشرين الثاني من عام 2004 م). مات الرئيس الفلسطيني الذي كان يُشكَّل الحامل الأساس للمؤسسات الفلسطينية، أبو

عمار أبو الأمة ورمز نضالها الوطني، من دون أن يتمكَّن من أن يوصل شعبه إلى السيادة. إن احتمال غيابه كان، فترة طويلة، يثير المخاوف من اندلاع اضــطرابات. وكـــان مــن المفترض أن يؤدي غياب ياسر عرفات إلى خلخلة التوازنات السياسية والمؤسساتية الهشة في الأراضي الفلسطينية، وكان غيابه يحمل أيضًا خطـورة سقوط الأراضي الفلسطينية في حالة من الفوضي. من منظور القسيادات الإسسرائيلية والأمريكية كان يُفترض أن يؤدي رحيل رئيس منظمة الــتحرير الفلســطينية إلى كسر عُقدة نفسية و/أو حجة، ما سيلزمها في النهاية مـــراجعة مواقفها. والواقع أن خلافة عرفات تمَّت من دون صدامات، ولكن لا يبدو أن آرييل شارون قد تراجع عن سياسة الطرف الواحد. أما الولايات المتحدة فهي تخطط لإدخال حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضمن مشروعها (الشرق الأوســـط الديمقـــراطي) الجديد. وحتى لو أن جورج بوش نطق بتعبير: «الدولة الفلسطينية»، لكنه استنكف عن التزام حدول زمني أو عن تحديد حدود لهذه الدولة. وعلى المدى القريب، يبدو أن مطلب الإسرائيليين والأمريكيين بتُجريد الناشطين من سلاحهم وتفكيك "البني التحتية الإرهابية" سيصطدم بمحدودية هـــامش حركة محمود عباس. ووفق هذا المعنى، لا شيء تغيّر جذريًا في الأراضي الفلسطينية: إن وضع الرئيس الجديد سيُقاس بناءً على الصعاب الجمة التي يعانيها في إيجاد رابط بين الشرعية الداخلية والشرعية الدولية.

حتى لو أن حدث موت ياسر عرفات لم يشكّل قطيعة فعلية، إلا أن الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس، الذي يواجه إخفاق المشروع الوطني، يبقى في وضع ضعيف وحرج. في غياب منافس جدّي بعد أن تراجع مروان البرغوتي عسن ترشيح نفسه، انتُخب أبو مازن لرئاسة السلطة الفلسطينية في (9 كانون السئاني 2005 م) . مقدار (62%). والقبول بالخليفة المذكور هو نسبي يشمل ما يقارب ال(40%) من الرأي العام الفلسطيني إذا استندنا إلى الأرقام الانتخابية المفترضة، وأدخلنا في الحسبان الناخبين غير المسجلين. خلال حملته الانتخابية أكد محمود عباس موقفه: إن خيار النضال المسلّع يُسيء إلى الفلسطينيين، وإن مقاومة الاحتلال يجب أن تكون بوساطة «وسائل شعبية واجتماعية، كما كان

الحال في الانتفاضة الأولى». إن سكان الأراضي الفلسطينية، وبغض الطرف عن عودة المفاوضات أو العودة إلى الطريق الدبلوماسي، قد أفكوا بعد أربع سنوات من الانتفاضة وصاروا يشككون بجدواها وهم يأملون تحسن وضعهم المعيشي، وتوقف القمع الإسرائيلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية. في غياب أفق حقيقي، تتمسك أغلبية صغيرة من السكان بالشرعية وتفضل إعطاء فرصة لواحد من مؤسسي حركة فتح.

وفور وصوله إلى الرئاسة، بدأ عباس مفاوضات مع التشكيلات الفلسطينية الموجودة على الأرض، وحاول استرجاع السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وفي مرحلة زمنية أولية، استطاع إقناع مناضلي معسكره ومناضلي المعارضة الإسلامية بالتخلي، على الأقل مؤقتًا، عن الهجمات على إسرائيل. ولكي يدعم الحوار الفلسطيني الداخلي جَهدٌ خليفة ياسر عرفات لكي يتوصل إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع مختلف التشكيلات الفلسطينية. إن إعلان القاهرة في (17 آذار 2005 م) ينص على المنزام كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بتعليق هجماهما بشرط أن تتخلّى إسرائيلٌ عن تدخلاها العسكرية وأن تحترم التزاماها بإطلاق سراح السجناء. إن ترتيبات القاهرة حلّ وسطّ يعكس ذهنية الإسلاميين: فهم يعطون فرصة لاستراتيجية محمود عباس الدبلوماسية، من دون أن يعطوه صكا على بياض. فهم ينظرون بحذر إلى إمكانية نجاح هذه الاستراتيجية، ويرفضون طلب عباس بخصوص نزع سلاح جناحهم العسكري.

إن فرص استمرار الهدنة غير مضمونة. وعودة العنف خاصة في الأشهر ما بين تموز وتشرين الأول من عام (2005 م) برهان على ذلك. و لضمان إمكانية دعومة الهدنة يجب على القيادة الفلسطينية أن تكون ماهرة بدرجة كافية تسمح لها بالمحافظة على توازن الحل الوسط ضمن الفضاء السياسي الداخلي، وتوقّف الانتفاضة مرهون أيضًا بإمكانية أن يلجم الجيش الإسرائيلي نفسه في الأراضي الفلسطينية، ولكن آرييل شارون، الذي يستمر بالمطالبة بتفكيك الشبكات اللهرهابية"، لا يلستزم بهذا التوجه. إن تخلي الإسرائيلين عن قطاع غزة من طرف واحد، لا يمكن أن يبدو نجاحًا للإدارة الفلسطينية الجديدة. إن انسحاب

عمار أبو الأمة ورمز نضالها الوطني، من دون أن يتمكّن من أن يوصل شعبه إلى الســـيادة. إن احـــتمال غـــيابه كـــان، فترة طويلة، يثير المخاوف من اندلاع اضـــطرابات. وكـــان مــن المفترض أن يؤدي غياب ياسر عرفات إلى خلخلة التوازنات السياسية والمؤسساتية الهشة في الأراضي الفلسطينية، وكان غيابه يحمل أيضًـــا خطــورة سقوط الأراضي الفلسطينية في حالة من الفوضي. من منظور القـــيادات الإســـرائيلية والأمريكية كان يُفتَرض أن يؤدي رحيل رئيس منظمة الـــتحرير الفلســـطينية إلى كسر عُقدة نفسية و/أو حجة، ما سيلزمها في النهاية مـــراجعة مواقفها. والواقع أن خلافة عرفات تمّت من دون صدامات، ولكن لا يبدو أن آرييل شارون قد تراجع عن سياسة الطرف الواحد. أماً الولايات المتحدة فهي تخطط لإدخال حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضمن مشروعها (الشرق الأوســـط الديمقـــراطي) الجديد. وحتى لو أن جورج بوش نطق بتعبير: «الدولة الفلســطينية»، لكــنه استنكف عن النزام حدول زمني أو عن تحديد حدود لهذه الدولة. وعلى المدى القريب، يبدو أن مطلب الإسرائيليين والأمريكيين بتُحريد الناشـــطين من سلاحهم وتفكيك "البُّني التحتية الإرهابية" سيصطدم بمحدودية هـــامش حركة محمود عباس. ووفق هذا المعنى، لا شيء تغيّر جذريًا في الأراضي الفلسطينية: إن وضع الرئيس الجديد سيُقاس بناءً على الصعاب الجمة التي يعانيها في إيجاد رابط بين الشرعية الداخلية والشرعية الدولية.

حتى لو أن حدث موت ياسر عرفات لم يشكّل قطيعة فعلية، إلا أن الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس، الذي يواجه إخفاق المشروع الوطني، يبقى في وضع ضعيف وحرج. في غياب منافس جدّي بعد أن تراجع مروان البرغوتي عسن ترشيح نفسه، انتُخب أبو مازن لرئاسة السلطة الفلسطينية في (9 كانون السئاني 2005 م) بمقدار (26%)، والقبول بالخليفة المذكور هو نسبي يشمل ما يقارب ال(40%) من الرأي العام الفلسطيني إذا استندنا إلى الأرقام الانتخابية المفترضة، وأدخلنا في الحسبان الناخبين غير المسجلين. خلال حملته الانتخابية أكد محمود عباس موقفه: إن خيار النضال المسلّع يُسيء إلى الفلسطينيين، وإن مقاومة الاحتلال يجب أن تكون بوساطة «وسائل شعبية واجتماعية، كما كان

الحال في الانتفاضة الأولى». إن سكان الأراضي الفلسطينية، وبغض الطرف عن عودة المفاوضات أو العودة إلى الطريق الدبلوماسي، قد أفكوا بعد أربع سنوات من الانتفاضة وصاروا يشككون بجدواها وهم يأملون تحسن وضعهم المعيشي، وتوقف القمع الإسرائيلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية. في غياب أفق حقيقي، تتمسك أغلبية صغيرة من السكان بالشرعية وتفضل إعطاء فرصة لواحد من مؤسسي حركة فتح.

وفور وصوله إلى الرئاسة، بدأ عباس مفاوضات مع التشكيلات الفلسطينية الموجودة على الأرض، وحاول استرجاع السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وفي مرحلة زمنية أولية، استطاع إقناع مناضلي معسكره ومناضلي المعارضة الإسلامية بالتخلي، على الأقل مؤقتًا، عن الهجمات على إسرائيل. ولكي يدعم الحوار الفلسطيني الداخلي جَهدٌ خليفة ياسر عرفات لكي يتوصل إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع مختلف التشكيلات الفلسطينية. إن إعلان القاهرة في (17 آذار 2005 م) يسنص على المنزام كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بتعليق هجماهما بشرط أن تتخلّى إسرائيل عن تدخلاتها العسكرية وأن تحترم التزاماقها بإطلاق سراح السجناء. إن ترتيبات القاهرة حلٌ وسطٌ يعكس ذهنية الإسلاميين: فهم يعطوه لاستراتيجية محمود عباس الدبلوماسية، من دون أن يعطوه صكًا على بسياض. فهم ينظرون بحذر إلى إمكانية نجاح هذه الاستراتيجية، ويرفضون طلب عباس بخصوص نزع سلاح جناحهم العسكري.

إن فرص استمرار الهدنة غير مضمونة. وعودة العنف خاصة في الأشهر ما بين تموز وتشرين الأول من عام (2005 م) برهان على ذلك. و لضمان إمكانية دعومة الهدنة يجب على القيادة الفلسطينية أن تكون ماهرة بدرجة كافية تسمح لها بالمحافظة على توازن الحل الوسط ضمن الفضاء السياسي الداخلي، وتوقّف الانتفاضة مرهون أيضًا بإمكانية أن يلحم الجيش الإسرائيلي نفسه في الأراضي الفلسطينية، ولكن آرييل شارون، الذي يستمر بالمطالبة بتفكيك الشبكات الفرهابية ، لا يلتزم بهذا التوجه. إن تخلي الإسرائيلين عن قطاع غزة من طرف واحد، لا يمكن أن يبدو نجاحًا للإدارة الفلسطينية الجديدة. إن انسحاب

الجسيش الإسرائيلي يشكّل نوعًا من إعادة تنظيم أسلوب هذا الجيش أكثر من كونه تخليًا من إسرائيل، على أساس أن هذا الانسحاب سيسمح لها بإعادة ترتيب إمكانياتها لتنظيم سيطرتها على الضفة الغربية بطريقة أكثر تجانسًا. من ناحية أخرى فإن رحيل الإسرائيليين عن قطعة الأرض الضيقة تلك لا يعني أن الفلسطينيين سيحصلون على سيادة حقيقية على هذه البقعة من الأرض، ولا أن سكانها سيتذوقون طعم الحرية الحقيقي. فتحقيق هذين الهدفين يفترض أن تكون حدود غزة مع الخارج بين يدي السلطة. أخيرًا فإن الهوة تتعمق بين المستقبل السياسي للضفة الغربية وقطاع غزة وتشكّل عائقًا إضافيا أمام تشكيل دولة فلسطينية داخل حدود عام (1967 م).

والستحدي الآخسر الذي يواجهه محمود عباس يتعلّق باحتواء أسلوب تعبير القوى السياسية والمجموعات المسلّحة وأعضاء الجهات الأمنية، الذي يبدو أحيانًا عنسيفًا وغير منظم. إن تردّي الأحواء في الضفة الغربية، وعلى نحو أكبر في قطاع غزة، يعكس تفكك البناء السياسي. إن الاستقلالية المتزايدة للمجموعات المسلّحة السيّ تتحرك باتجاه تحقيق مصالح خاصة وتحدّيات محليّة، وأسلوب التحكّم بهذه المحموعات من مسؤولين سياسين راغبين بأن يفرضوا أنفسهم ضمن لعبة السُلطة، يشكّل علامات تبدّل داخل السُلطة والمجتمع الفلسطينيين. إن تسارع تواتر الصراعات على السُلطة، ورغبة آخرين بالمحافظة على مواقعهم يُضعف من تواتر الصراعات على السُلطة، ورغبة آخرين بالمحافظة على مواقعهم يُضعف من بين اهتزت أصلاً على نحو كبير بفعل ضربات الجيش الإسرائيلي.

في غزة قام عناصر من قوى الأمن بتاريخ (3 تشرين الأول 2005 م) بالدخول إلى مسبى المحلس التشريعي للتعسبير أمام أعضاء المحلس عن ارتباكهم حيال الصدامات الدامية التي وقعت بينهم وبين أعضاء من حماس. قبل شهر من ذلك، قتل موسى عرفات على يد أفراد تابعين لمجموعة مسلّحة. ومحمد دحلّان ومحمود عباس كانا أيضًا ضحية عملية استعراض عضلات من شباب مقنعين عندما كانا يتقسبلان التعازي عشية وفاة ياسر عرفات. لم يُصب أي منهما في الحادث. لكن العملية أدّت إلى وفاة شرطيين وجرح عدد آخر كبير. إن استعراضات القوّة وعمليات الاغتسال التي كانت قد بدأت وتطوّرت منذ صيف عام (2004م)

تعبّر، في الوقت ذاته، عن معارضة أساليب ياسر عرفات وعن الطموحات العنيفة المتصاعدة لامتلاك السُلطة. في غزة، فُسر اختطاف غازي الجبالي رئيس الشرطة المدنية، ليس فقط، من خلال سمعته السيئة وفساده، بل من خلال رغبة منافسيه بتأكيد سيطرهم، وطموحاهم السياسية الخاصة. أما في نابلس فتُعبّر هذه العمليات عن العداء المستحكم بين الجماعات السياسية المتصارعة على الصعيد الاجستماعي. إن رئيس بلدية المدينة، غسان الشكعة، المرتبط بفتح والمقرّب من ياسر عرفات، قد استقال من منصبه، في شهر نيسان احتجاجًا على غياب دولة القيان، وعلى ردة فعل السُلطة حيال أحداث نابلس. وحتى ذلك التاريخ، لم يكن قد بدء أي تحرّك لاعتقال قاتلي أخيه الذين كانوا يستهدفونه هو في الحقيقة، يكن قد بدء أي تحرّك لاعتقال قاتلي أخيه الذين كانوا يستهدفونه هو في الحقيقة، وكان القتل قد جرى على أيدي قوى علية في شهر تشرين الثاني (2003 م).

في غياب دعم شعبي عميق لا يستطيع الرئيس الجديد أن يغامر في استخدام وسائل عنيفة ضد المعارضة الإسلامية، ولا حتى ضد المنشقين من معسكره. ويبدو أن إستراتجيته مختلفة، وستكون بلا شك مكلفة إذا ما تمكن من تنفيذها بينجاح. إن محمود عباس يسعى لإعادة تنظيم قوى الأمن وهذا ما سيسمح له بإعادة استيعاب القوى المنشقة. وهو لا يستبعد استيعاب الإسلاميين في اللعبة السياسية التي، في حال نجاحها، ستؤدي في النهاية إلى مشاركتهم في السلطة. وفي هذه الحالة سيكون لحماس وزغا في القرارات المتعلقة بالمصير الوطني، ولكن في الوقت ذاته، ستشارك هذه القوى في تحمل المسؤوليات وقد يدفعها ذلك إلى النفعية/ الذريعية (pragmatism) والاعتدال. وسيعبر الأمريكيون من دون شك عن تحفظهم حيال تطور بهذا الاتجاه. ولكن بالمقابل سيكون من الصعب عليهم المطالبة بالديمقراطية العربية وبالحد من تقدّم حماس في الآن ذاته.

ووفق هذا المعنى، فإن الفلسطينيين يملكون ورقة أساس سيؤدي استخدامها إلى الوصول إلى مفاتيح حل لانقساماتهم الداخلية ورفع مستوى شرعيتهم على المستوى الدولي. إن مسار الانتخابات الرئاسية والبلدية، ووجود طبقة سياسية مسنظمة، وحدة الجدل القائم داخل المجتمع، تشكّل كلها مؤشرات إلى صحة ديمقراطية ترفع الفلسطينيين إلى مصاف أبطال الديمقراطية داخل العالم العربي.

الفلسطيني التاته: الانتفاضة تأكل أبناءها؟!

إن انتخابات شهر كانون الثاني عام (2006 م) لتحديد المجلس التشريعي ستشكّل مرحلة حاسمة في تطوّر الكيان الفلسطيني. إذا كان الفلسطينيون اليوم في موقع ضعف فلن يكون هناك أمامهم خيارٌ سوى أن ينجحوا بامتحان حكم أنفسهم هذا.

باريس في (4 تشرين الأول 2005 م)

## مقدمة الطبعة الفرنسية الأولى

كانت زيارة آرييل شارون، في (28 أيلول 2000 م)، لباحة الحرم القدسي الشريف الشرارة التي أضرمت النار في الأراضي الفلسطينية. ولكن أسباب الانتفاضة أعمق من ذلك. إن الإحباط المتراكم نتيجة لمسيرة سلام لم تأت بالنتائج الموعدة، وشعور الفلسطينيين بخديعة إسرائيل، هذا الشريك في المفاوضات الذي يشعر هو الآخر بالخيبة، كذلك غياب الأفق السياسي مجسدًا بإخفاق قمة كامب ديفيد في تموز عام (2000 م)، والشعور أيضًا بعدم الرضا حيال أسلوب إدارة السلطة الفلسطينية، كل ذلك يفسر إرادة شبان ومناضلين من الضفة الغربية وقطاع غزة لإحياء النضال الوطني الفلسطيني في مواجهة إسرائيل.

(انتفاضة الأقصى) كما سمتها وسائل الإعلام الإسرائيلية هي الانتفاضة الثانية منذ عام (1997 م) ولا تشبه إطلاقًا انتفاضة عام (1987 م) التي انتظمت بناءً على مسبادئ المقاومة المدنية، ولكن، ومع ذلك فإن التسمية فرضت نفسها حتى في الأوساط الفلسطينية. ما المعنى الذي يفترض بنا أن نعطيه لهذه الانتفاضة؟.

إن السؤال الحقيقي يصب في المعنى السياسي الذي تحمله انتفاضة الأقصى. هل هي انتفاضة جديدة، في إطار صراع، يمتد على مدى القرن العشرين، بين شعبين لا محال للمصالحة بينهما؟، أم إنه يجب علينا عدها مرحلة من مراحل النضال الوطني التحرري الفلسطيني؟، أم هي الانتفاضة الأخيرة التي ستقود إلى تشكيل دولة مستقلة؟. إذا كان غياب أفق الحل السياسي يدعم اليوم الفرضية الأولى فإن حيوية المطالب الفلسطينية، واستحالة أن تتمكن إسرائيل من الاستمرار مدة طويلة في ممارسة الاحتلال، ليدفعنا إلى الميل للفرضية الثانية.

أمام إخفاق عملية المفاوضات السياسية فإن الفلسطينيين يعولون على المواجهة المسلحة (الجسدية) لكسب سيادهم. مع ذلك هناك منطقان سائدان، أحدهما خاص بالفلسطينيين والآخر بالإسرائيليين يهددان بإعاقة تحقيق هذه السيادة أو حتى منعه.

وفي المقام الأول، إن نقاط الضعف والتناقضات داخل حركة النضال الفلسطيني تقود عملية التحرير الوطني إلى أفق مظلم. فالتنسيق بين القوى الفاعلة في الانتفاضة الجديدة ضعيف، وتبدو أهداف هذه القوى وأساليبها، في أحيان كثيرة، متباعدة، إذ إن جرءًا منها يميل إلى الانعزال عن باقي المجتمع؛ ثم إن انتفاضة الأقصى ليست حركة تعبئة منظمة تشمل كل الفلسطينين. وعلاوة على ذلك فإن السلطة الفلسطينية، ولأنها ملزمة أن تستمر بالمفاوضات الدولية، تجد نفسها في وضع مربك حيال المقاتلين المسلحين الذين تحاول أن تبقيهم تحت السيطرة.

من الممكن تمييز مراحل عديدة وعدة أساليب عمل. كان أسلوب العمل في الأشهر الأولى للانتفاضة، يترجم على أرض الواقع، بمظاهرات واجه فيها شبان مسراهقون الآليات الإسرائيلية وأفراد الجيش المدججين بالسلاح، بالحجارة. وبدا مسوت الأطفال والشبان الفلسطينيين بحانيًا، كذلك بدت المعركة خاسرة، لكنها هزت الرأي العام العالمي وصدمته. إن صورة الطفل محمد الدرة المذعور، المختبئ وراء أبسيه وهو يُصرع بيد الإسرائيليين جابت العالم كله. إن الصور بينت عمق الخليل في ميزان القوى وعمق الاختلاف في الوسائل القتالية، خاصة في مواجهة الأشلحة التي استخدمتها إسرائيل. والحقيقة أن مكاسب الفلسطينيين الإعلامية كانست عابسرة، وسسرعان ما بدا أنما انتصارات ظاهرية قابلة للانقلاب على

أصحابها تحت وقع نشر مشاهد جديدة لعنف من نوع آخر، كتلك التي تظهر قتل الجموع الهائحة في رام الله التعسفي العنيف أربعة إسرائيليين. هذا إضافة إلى أن تاثير الصور بقي عدودًا نسبيًا في ما يتعلق بتطور نوعية إدراك القضية الفلسطينية، فهو أكد فعلاً، وقبل كل شيء، قناعات جمهور متعاطف؛ وعند بعضهم الآخر كان العدد الهائل من الأطفال والمراهقين الفلسطينيين الذين صرعهم الرصاص الإسرائيلي دليلاً على جبن أهاليهم الذين يسمحون، بل يشمعون أبناءهم على مواجهة الجيش الإسرائيلي، أما لآخرين فقد كانت تلك الصور دليلاً على وحشية الإسرائيليين والمبالغة في ممارساقم القمعية. بالنتيجة كان الرهان على كسب الرأي العام العالمي، من خلال وسائل الإعلام، أمرًا غير المضمون وصعبًا. على المستوى الوطني كان موت راشقى الحجارة بجانيًا، حيث مضمون وصعبًا. على المستوى الوطني كان موت راشقى الحجارة بجانيًا، حيث بحدية قادرة على ابتكار وسائل بعدية قادرة على ابتكار وسائل بعدية قادرة على مقاومة قوة المحتل.

في مرحلة ثانية، وبدءًا من نيسان عام (2001 م) بدأت مجموعات مسلحة، تابعة لحركة فتح في أغلبيتها، بمهاجمة مستوطنات ومراكز الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وباستثناء بعض الهجمات الجريئة، كان استخدام السلاح قليل الجدوى لأن هؤلاء الشبان عملوا على نحو منعزل ولم يتوصلوا إلى حرب شوارع حقيقية. وأدى قمع هؤلاء النشطاء إلى إضعاف حركة المقاومة المسلحة على نحو متزايد. ثم إن إغلاق المناطق الكامل وسد الطرق بين المناطق الفلسطينية المختلفة والاحتلال المتكرر لمناطق تتمتع بحكم ذاتي وتدمير مبان إدارية مدنية وعسكرية بالبلدوزر وطائرات (إف 16) شكل ضربة موجعة الخراد المجتمع المدني الذي بات يميل أكثر فأكثر إلى التخلي عن دعم العمليات التي تقوم بحا المجموعات المسلحة.

والواقع أن فئة السياسيين والمثقفين وجزءًا من الطبقة المتوسطة، رأوا أن هذا السنوع من النضال يفتقر إلى التوازن وأن الفلسطينيين لا يكسبون شيئًا عندما يدخلون في مواجهة مسلحة، ودعوا إلى تنظيم مقاومة مدنية لمواجهة الاحتلال.

مسع ذلك فإن قوة الوسائل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي وغياب المواجهة المباشرة مع أجهزة تابعة للدولة العبرية، لأن أجهزة السلطة الفلسطينية حلت مكانها، أعاقا على نحو كبير إمكانية استمرار هذه الاستراتيجية.

ثم إن الأجنحة العسكرية للتنظيمات الإسلامية عادت هي الأخرى لتبني السلوب العمليات الانتحارية التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين. وقد تتالت العمليات الدامية منذ بداية الانتفاضة. وهي، خلافًا للأساليب الأخرى، تمثل للفلسطينيين "وسيلة" لإيقاع خسائر ذات مغزى بإسرائيل وتسمح مؤقتًا بقلب موازين القوى. ومنذ عدة أشهر قام ناشطون من حركة فتح بتقليد أسلوب عمل الإسلاميين.

من ناحية أخرى فإن هذا العنف القاتل يدفع المحتمع الإسرائيلي لتبني مواقف متصلبة، ويدعم المنطق الأمني للحكومات الإسرائيلية ويضعف جزئيًا "شرعية" الفلسطينيين على الساحة الدولية. كذلك فإن القمع نفسه الذي تمارسه إسرائيل عقب ذلك يغذي بدوره المواقف المتطرفة.

ثم إن جمود الوضع يعود إلى أن إسرائيل تعطي الأولوية في نحاية الأمر للمنطق العسكري، وهو بحال تتفوق فيه بلا شك. إن حكومة إيهود باراك، وبينما كانت تتابع المفاوضات مع ممثلي السلطة الفلسطينية، قامت بسلسة عمليات قمع بالقوة. عندما انتخب آرييل شارون في شباط عام (2001 م) صعد عمليات الانتقام وقرر أن يقطع المباحثات مع ياسر عرفات وعده مسؤولاً عن العمليات الانتحارية. وهكذا فإن رئيس الوزراء الجديد، عندما طالب بإيقاف الانتفاضة شرطاً أولاً للعودة إلى مسيرة السلام، إنما كان يتعامل مع العنف الفلسطيني كونه قضية أمنية شارون كيف يستغل بمهارة الوضع الدولي الجديد الذي فرض نفسه بعد أحداث شارون كيف يستغل بمهارة الوضع الدولي الجديد الذي فرض نفسه بعد أحداث مركز التحارة العالمي والذين يقومون بعمليات انتحارية تستهدف المدنيين الإسرائيليين. التحارة العالمي والذين يقومون بعمليات انتحارية تستهدف المدنيين الإسرائيليين. المسؤولية ثم سعى لإثبات أن رئيس السلطة الفلسطينية مسؤول عن العنف وعاجز عن الحكم في الأراضي الفلسطينية في آن واحد. إن هاتين التهمتين، تحميل المسؤولية الحكم في الأراضي الفلسطينية في آن واحد. إن هاتين التهمتين، تحميل المسؤولية المحمدة في الأراضي الفلسطينية في آن واحد. إن هاتين التهمتين، تحميل المسؤولية المحمدة في الأراضي الفلسطينية في آن واحد. إن هاتين التهمتين، تحميل المسؤولية المحمدة في الأراضي الفلسطينية في آن واحد. إن هاتين التهمتين، تحميل المسؤولية المحمدة في الأراضي الفلسطينية في آن واحد. إن هاتين التهمتين، تحميل المسؤولية المحمدة في الأراضي الفلسطينية في آن واحد. إن هاتين التهمين، تحميل المسؤول عن العنف وعاجز عن

والعجر: متناقضتان تمامًا، لكن عندما كان آرييل شارون يقارن ياسر عرفات بأسامة بن لادن، فإنه لم يكن يلقى مقاومة حقيقية عند المسؤولين الأمريكيين ولا يثير حفيظة الاتحاد الأوروبي. وتبنى الرأي العام الإسرائيلي على نطاق واسع فكرة أن رئيس السلطة الفلسطينية يجب أن يوضع «خارج إطار اللعبة». وعاد الرأي العام الإسرائيلي لتبني فكرة كانت سائدة حتى بدايات تسعينيات القرن الماضي وكانت تعد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولاً عن منظمة إرهابية. كذلك فيان جرزًا مسن اليسار الإسرائيلي، الذي صدم وشعر بالأسف حيال الرفض الفلسطيني لمقترحات السلام في كامب ديفيد في تموز عام (2000 م)، التي كانت تبدو له سخية، أو على الأقل غير مسبوقة، تبنى استراتيجية الحكومة الإسرائيلية. وقد كسان لغياب الفعالية السياسية دور في تراجع مستوى تفهم طرفي الصراع الواحد للآخر.

كان غياب الحل السياسي باهظًا للفلسطينيين. وفي مرحلة لاحقة سيكون على إسرائيل والإسرائيليين دفع الثمن أيضًا. والثمن الأكثر مباشرة ووضوحًا هو حياة البشر. إن الإجراءات الأمنية والأساليب العسكرية غير بحدية في تعاملها مع "المرشحين" للعمليات الانتحارية. وعلى مدى أبعد، وإذا لم ترضيخ إسرائيل لفكرة الفصل بينها وبين الفلسطينيين، أي إلى فكرة إنشاء دولة (فلسطينية) على أراضي عام (1967 م)، فسيجب عليها أن تتعامل داخل حدودها مع عدد كبير من المواطنين العرب. وسيكون عليها أن تعطى حق المواطنة لأقلية كبيرة في حال عدم رغبتها في التنكر لمبادئها الديمقراطية، وفي هذه الحالية سيكون عليها أن تتنازل عن الطابع اليهودي للدولة. إن أغلبية الإسرائيليين يرفضون هذا الاحتمال. هل حُكم على الفلسطينيين والإسرائيليين أن لا يتحاوزوا أبدًا الحواجز التي تفصلهم عن السلام؟.

هذا الكتاب يقترح تقديم عرض لتجربة فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال استكشاف المسار السياسي والشخصي لبعضهم، كذلك فإننا نسعى لتفسير أسباب الهيار مسيرة السلام والتحول إلى منطق الحرب. إن الرغبة بالعودة إلى استراتيحية المواجهة التي تحرك جزءًا من سكان هذه المناطق لا تعني بأي حال

تخليهم عن فكرة التعايش مع الدولة العبرية، فجزء كبير من الشبان الذين يسعون لتنظيم حرب الشوارع ضد إسرائيل، أو الذين شاركوا فيها سابقًا، إبان الانتفاضة الأولى، هم في الحقيقة أشخاص ذرائعيون (براغماتيون)، وهم مستعدون للقبول المحموعة من التسويات. إن التوصل إلى الحكم الذاتي الفلسطيني عام (1994 م) فتح باب الأمل للشعب الفلسطيني، ولكن سرعان ما تبين أن هذه الصيغة تُحكم قبضة إسرائيل على الأراضي المحتلة وأن الفلسطينيين لن يحصلوا على السيادة. وقد تسراكم الشعور بالإحباط والمرارة عندهم نتيجة للوعود التي لم تنفذ بالتوصل إلى اتفاقيات سلام، ونتيجة لوجود قيادات بينت التجربة ألها غير قادرة على تنفيذ مهمتها بالاستقلال الوطني. إن انبثاق انتفاضة الأقصى كان نتيجة لتطور العلاقات داخل الفضاء الفلسطينين في مواجهة العلسطينين لا يمكن فصلها عن قصة الفلسطينيين في مواجهة ذاقم.

1

# الانتفاضة الفلسطينية

**شورة على الاحتلال الإسرائيلي (1987-1994 م)** 

في إحدى أمسيات نيسان عام (2001 م) في نابلس، كان الطقس الخماسيني يمسلا الجو بمواء ثقيل وجاف ينشر هباته الساخنة على المدينة المنخفضة، المحاصرة بستلال تحسيط بما من كل جانب. دوى صوت إطلاق نار. كانت مجموعة من الشباب الله قد قررت اقتحام موقع للجيش الإسرائيلي أقيم على أحد التلال المطلة عسلى نابلس. منذ ستة أشهر، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التمركز في عدة أمكنة الستراتيجية ليوفر حماية المستوطنات الإسرائيلية أو يتدارك الهجمات الفلسطينية المستوقعة، بطريقة فعالة. تسلقت مجموعة الشباب المزودة بالبنادق الآلية (إم 16) الستلال؛ السسلاح محمول على الكتف، والهاتف النقال معلق على الحزام، إلهم مستعدون للمخاطرة. اقتربوا من الجنود الإسرائيليين وحاولوا أخذهم بغتة. وقد قسام الجسنود، مسن خلف السواتر الواقية من الرصاص والجدران القائمة حول مواقعه م، بالسرد على الشباب. فلم ينسحب المغامرون. حاصرهم الجنود الإسرائيليون وعندها فهموا ألها قد تكون آخر طلعة لهم. عندها رن هاتف سامي

الجـوال [2]: إنما إيمان صديقته التي كانت قلقة وتريد أن تطمئن عليه، هل يواجه خطرًا؟. كانت قد سمعت صوت إطلاق النار من بيتها الذي تسكنه مع عائلتها، في غيم بلاطة للاجئين. لم يطمئنها سامي: قولي لي وداعًا. غمغمت إيمان. مضت ساعتان. كانـت في صـراع بين حاجتها إلى معرفة أخباره وخوفها من إلهائه وتعريضه للخطر. بحث سامي وأصدقاؤه عن مخرج من الفخ الذي وقعوا فيه، ثم اتصلوا هاتفيًا برئيس بلدية نابلس، بهاتفه الجوال، وطلبوا منه قطع التيار الكهربائي فورًا عن منطقة وجودهم. بعد بضع ساعات، كان الشباب قد أفلتوا من الخطر وعادوا إلى مخيم بلاطة.

كانوا أربعة رفاق، يجتمعون عادة في غرفة سامي، يشربون القهوة ويملؤون المنافض بأعقاب السجائر. ناجي وبسام[3] صديقا طفولة، وزميلان في النضال، وفي المعستقل، وفي المسنفي، أمسا فؤاد فهو شاب آخر من المخيم. منذ أن عمَّ الغضب الأراضي المحتلة في خريف عام (2000 م)، انتظمت المجموعة لتكون جاهـزة عـلى أرض الواقع. كانت الهجمات في البداية متمركزة حول قبر يو سهف، الهذي يحرسه جنود إسرائيليون داخل نابلس. بعض اليهود المتدينين كانوا يأتون للصلاة عند هذا الموقع، الذي تحول سابقًا إلى بقعة حساسة خلال هجمات أيلول (1996 م). وقد شنت هذه الهجمات عندما أعيد فتح النفق الأثـري القريـب: من المسجد الأقضى في القدس، ولقى عدة جنود إسرائيليين حــتفهم هــناك. في تشرين الأول عام (2000 م)، عاد قبر يوسف ليكون من جديد هدفيا مركزًا للعمليات حيث سقط العديد من الجنود الإسرائيليين ومدنيين ورجال شرطة فلسطينيين. من منظور إسرائيل كانت الخسائر فادحة إلى حد أن الجيش الإسرائيلي فاوض على الانسحاب وترك مسؤولية حماية المكان المقدس للقوات الفلسطينية. خف التوتر بعد إخلاء الموقع، لكن الهدنة لم تدم طويلاً، وعادت المواجهات الحادة في شهر آذار عام (2001 م)، وفيها قتل الجيش الإسرائيلي شبانًا مراهقين شاركوا في مظاهرات شعبية على طريق القدس ضد حاجز للحيش الإسرائيلي. وقامت بعض المجموعات المسلحة بإطلاق النار انتقامًا على مواقع تابعة للدولة العبرية.

مع أن ساميًا وناجيًا وبسامًا وفؤاد استمروا في جمع الأسلحة وظلوا في حالة تأهب، إلا أغهم باعدوا بين هجماهم. وكانوا يعرفون أنهم مطلوبون للجيش الإسهرائيلي، لذلك كانوا يحصرون حركتهم ضمن دائرة لا تتجاوز بضعة كيلومترات مربعة. تجنبوا التوجه إلى مرتفعات نابلس خلال النهار. واقتضى الأمر أن يتفادوا تمامًا نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي خشية توقيفهم، وأن يتفادوا التنقل في مدى نيران الجنود المتمركزين على قمم التلال. نام سامي جزءًا من النهار وأمضى وقتًا طويلاً وهو يكلم إيمان بالهاتف، واستقبل أصدقاءه في الغرفة إياها، حيث يعيش بين سرير وتلفاز وجهاز كمبيوتر وكراسي وطاولة صغيرة وبعض الأثاث الضروري لترتيب أغراضه.

سامي وناجي معرفة قديمة. وهما من عائلتين كثيرتي الأولاد ومتواضعتين، ومستحاورتين في المخيم، كانا زميلين في المدرسة أيضًا. يبدو الأول هادئًا رصينًا، جادًا وكثيبًا بعض الأحيان. ولكن هذا الانطباع يزول عندما يترك سامي العنان لموهبته بممارسة السخرية والاستهزاء. لا يخلع أبدًا سترته وكأنه حاهز دائمًا للانطلاق. أما ناجي فيكاد يبدو جميلًا، لولا وجهه الهزيل وعدائيته الجاهزة دائمًا للانفحار. طبعه حاد ومندفع، سواء عندما يرفع صوته أم يستخدم سلاحه. بسام وناجي يبدوان أخوين أول وهلة، الهيئة ذاتمًا، قامة لا توجي بالطول، حسدان يحمسلان علامات حياة التخفي والإضراب عن الطعام في السحون. بسام الأكبر سنًا في المجموعة، وقد جعله دوره كونه مسؤولاً وشخصًا ناضحًا أكثر انفتاحًا على الآخرين.

بسام وناجي، زميلا اللعب في الطفولة، لا يفترقان أبدًا. عندما كان ناجي في السابعة من عمره صنع علمًا فلسطينيًا. حمل الراية ليرافق ساميًا إلى مظاهرة فلسطينية كانت تمر قرب المخيم. في المساء كان أهله بانتظاره ليؤنبوه. بعد سنة توفي والده تاركًا زوجته وحيدةً مع أحد عشر طفلاً، ثمانية صبية وثلاث بنات. أغلث التعب ناجيًا. عندما كانا في سن الثالثة عشرة هدد سامي وناجي أحد أساتذهما حسديًا حينما أراد هذا الأستاذ طرد أحدهما من المدرسة بضعة أيام. بعسد وقست قصير صنعا سلاحًا يدويًا وأطلقاه مع بعض الصبية تجاه إحدى

المستوطنات الإسرائيلية. وحينها لم يتم توقيف سامي، هرب و لم يُبلغ عنه أحد. في عام (1985 م) تم توقيف ناجي قبل أن يصبح في الرابعة عشر من عمره، حاكمته محكمة عسكرية إسرائيلية، وكان الحكم قاسيًا: شمس سنوات سحن. ويروي ناجي أنه سقط باكيًا عندما جرى النطق بالحكم. ولكنه أضاف: عندما نطق القاضي بالحكم، ضربت محاميً الا وبصقت في وجه القاضي، وقلت له: قررت أن تضع طفلاً في المعتقل لكنك سترى أنه سيخرج رجلاً. أي نوع من الرحال؟ إذا كان هدف الحكومة الإسرائيلية العسكرية هو إذلال الشبان الصغار، فإنما أخفق ت. وراء القضبان كان حيل ناجي صلبًا، وتلقى تأهيلاً سياسيًا حقيقيًا، تحسول الصبية العنيدون المتمردون إلى مناضلين مُسيسين، وأعضاء في منظمة لها بنيتها الخاصة. كانت السحون الإسرائيلية مدرسة حقيقية لآلاف الفلسطينين. فيها تلقوا تعليمًا عقديًا وعسكريًا، بفضل وجود أتراب أكبر منهم سنًا، هؤلاء الذين أسسوا شبكات المقاومة الأولى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكانوا يدفعون فمن التزامهم عقوبات طويلة الأجل.

وفي السحن عاد ناجي والتقى ببسام، الذي سبقه إلى السحن ببضعة أشهر. حاول بسام أن يرفع من معنويات صديقه. له أيضًا كانت هذه أول إقامة له في السحن. في الخامسة عشرة التزم بحركة فتح مدة سنتين، انضم إلى مجموعة حاولت الوصول إلى دورية إسرائيلية وقذفها بقنبلة مولوتوف. أما ناجي الذي يتمثل أيضًا بأفكار الحركة فقد انضم إلى فتح في المعتقل أقل و لم يعلم سامي شيئًا عن مصير أصدقائه إلا بعد سنتين.

فـتح، التشكيل السياسي الذي أسسته مجموعة من فلسطينيي الشتات في خسينيات القرن الماضي، صارت حركة شعبية في الأراضي المحتلة عندما اشتهر فدائـيوها بمجمات من نوع حرب العصابات ضد إسرائيل في سبعينيات القرن الماضـي. في ذلك الوقت لم يعتمد مسؤولو فتح المقيمون في الأردن ثم في لبنان على فلسطينيي الداخل لتشكيل جبهة مقاومة ضد إسرائيل. وخلال ذلك العقد عقـدت أولى اللقاءات وشكل أول التنظيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد هزيمة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ونفيها إلى تونس توصل مناضلو

الداخـــل إلى قـــناعة مؤكـــدة مفادها أنه يجب تطوير الأطر ومستوى الالتزام السياسي داخل المحتمع الفلسطيني. إن نظام الاحتلال العسكري منع حركة فتح وطـــارد ممثليها، ولذلك قرر هؤلاء تأسيس تجمع-منظمة، في عام (1981 م)، سميى (بلينة الشباب للنشاط الاجتماعي)، التي عرفت بعدالذ باسم الشبيبة. رسميًا، لم يكن هدف الشبيبة سياسيًا، ولكنها في الحقيقة سعت إلى تجنيد مقاتلين وإعطاء واجهة شرعية لحركة فتح في الداخل. وتضاعفت المحموعات في المدارس الثانوية وفي الجامعات وفي بعض الأحياء، وأوقف المنتمون إلى المنظمة أنفسسهم لأنشطة من نوع التعاضد الاجتماعي والتنشيط الثقافي. وقد وسعت فــتح، من خلال هذه المنظمة، من فعالياتها واستدركت تخلفها عن المنظمات البســـارية الناشطة في الأراضي المحتلة منذ عام (1970 م). كان التمويل المادي مهمًا، والرسالة المعلنة سهلة وجذابة. وأعلنت الحركة أنما حركة ثورية. رفضت فتح أن تتقوقع ضمن خطاب عَقدي محدد؛ هدفها هو حشد محمل الشعب الغلسطيني، بصرف النظر عن معتقداً لهُم وقناعاتهم. وفي عام (1980 م) صارت فتح التشكيل السياسي الأكثر شعبية في الأراضي المحتلة. تبنت فتح الهدف المعلن في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية: كل الطاقات يجب أن تصب في العمل من أجل تحرير فلسطين، وهذا الشعار الذي ينص عليه الميثاق، يتعارض مع وجود إسمارائيل، ولكن فتح وقتها استبعدت مناقشة الموقف العقدي لمصلحة التفكير باستراتيجية قيادة النضال.

### 1/1] في السجون الإسرائيلية

قارن بسام بين السحون المختلفة التي عرفها. أرسل أول الأمر إلى سحن الخليل حيث خضع لسلسلة استجوابات. «في البداية كان الأمر صعبًا جدًا. في الخامسة عشرة نكون صغارًا. في الخليل كان الشتاء مرعبًا، وكانت الزنزانة مثلجة. كان الثلج يهطل في الخارج ومع ذلك كان هناك صراصير. أما فترة الاستجواب فكانت حقًا صعبة جدًا، من الناحية الجسدية والنفسية على الأخص. كثيرون هم الذين لم يسلموا من آثار الاستجواب، بل إن بعضهم أصيب بالجنون».

في القدس، حيث توزع المحاضرات باللغة العبرية وهي مدفوعة الأجر، ولم يكحت الطلاب يستطيعون متابعة المحاضرات العربية المعطاة من الجامعة الفلسطينية. حت وقـــت إلى آخر كان يستقدم أستاذ من الخارج ليشرح مادة ما. والامتحانات تجري ضمن السحن. وكثيرًا ما كان الفلسطينيون المحكومون بأحكام طويلة هـم الذين يختارون هذا الطريق الأكاديمي.

أطلق سراح بسام يوم (16 كانون الثاني عام 1991 م) في اليوم نفسه الذكي شمن فيه الحلفاء هجومهم على العراق. ومنذ ذلك الحين، وخلال كل مدة حرب الخليج، كانت الأراضي الفلسطينية كاملة خاضعة لمنع تجول كامل، بينسا قصف العراق إسرائيل لإشعال المنطقة. كان الجيش الإسرائيلي يرفع منسح المستحول ساعتين يوميًا أو مرة كل يومين وذلك ليسمح للعائلات الفلسطينية بالمتزود بالمؤن. خلال أربعين يومًا بقي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مرت دون دراسة أو عمل، ما حال دون وجود دخل للأكثرية العظمى منهم يتكدسون في بيوهم محاولين تجاوز القلق والضجر. حل ما يستطيعونه هو زيار تقاليران وسهرات لعب الورق.

خرج بسام من السجن، لكن المدينة كانت مقفرة. تعذر عليه معرفة الطريق المؤدية إلى بيته بغياب المعالم في الذاكرة. أوقفه بعض الجنود المكلفين تطبيق منع التحول ومن ثم تركوه يغادر، وحيدًا، طرق أحد الأبواب، استضافه أصحاب البيت قدموا له الشاي واستدعوا سيارة إسعاف اقتادته إلى مخيم بلاطة للاجئين توافد أفراد العائلة والجيران والأصدقاء للسلام عليه، ولكن الحرية المستعادة في تكن حقيقية. فقد بقي بسام محبوسًا في بيته المعتم مع عائلته أكثر من شهر حصة لهاية حرب الخليج. وهكذا انطوى المحتمع الفلسطيني، الذي كان يعاني قسو الحرب، على نفسه.

#### 2/1] متخفون ملاحقون

في الربسيع، عادت الحياة شيئا فشيئًا إلى طبيعتها. خفَّ تباعًا ضغط الجيش الإسرائيلي في المدن. تقدم بسام إلى امتحان الشهادة الثانوية ونجح فيه ثم عاور أنشطته السياسية. ولكن سرعان ما اكتشف أمره. في الخريف اقتحم جنود إسرائيليون مترله، قلبوا البيت رأسًا على عقب وطالبوا بتسليم الشاب الحاصل على الثانوية. لجأ بسام إلى التخفي، لم يعد ينام في بيته، صار ينتقل من بيت لآخر ضمن مخيم بلاطة. ناجي أيضًا كان الجيش الإسرائيلي يلاحقه بتهمة المشاركة بقتل شخص متعاون مع الإسرائيلين. في تلك المرحلة شكّل بسام، بالمشاركة مع سامي وناجي، مجموعة مسلحة سرية سرعان ما انضم إليها سبعة شبان آخرون من مخيم بلاطة. أجرت الجموعة اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في عمان ومن ثمّ في تونس وحصلت على دعمها. وعلى نحو مواز حافظت المجموعة على علاقات ببني القيادة المحلية لكنها رفضت أي نوع من أنواع التبعية.

كــان لدى أفراد المحموعة بعض الأسلحة الخفيفة، فركزوا هجماتهم على دوريات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين. في أكثر الأحيان كانوا يكمنون عند حوانـــب الطـــرق، ينتظرون مرور العدو، فيطلقون النار ويهربون، وفي بعض الأحسيان كانوا يُصيبون هدفهم. ويعلق بسام على الأمر بقوله: إن هدفنا، هو تحريـــر أرضنا، نحن واقعيون ونعترف بمبدأ الدولتين ونظن أننا لكي نحصل على حقوق نا الوطنية لابد من أن نستخدم الوسائل السياسية والعسكرية. إن الاحتلال يمنعنا من أن نحيا حياتنا. ونحن نحتاج إلى ثورة لقلب الأوضاع. كان الشـــباب متفقين مع خطاب فتح، وكانوا يستنكرون العمليات المسلحة ضد المدنسيين الإسرائيليين ويلتزمون بحدود الأراضي المحتلة [1967 م، زم]، كذلك يتحنسبون مناقشة قضية المتعاونين الشائكة مع يقينهم أن عملاء المخابرات في الأراضي المحتلة، الذين حنَّدهم الجيش الإسرائيلي كثيرو العدد، وأنهم يشكلون مــنجم معلومات لقوات الاحتلال. وهؤلاء إما خضعوا للإغراء المادي، وإما كــانوا ضحايا الابتزاز، وأما وقعوا في فخ تلاعب ما. عندما بدأت الانتفاضة، حاولـــت قياداتما تحبيد المتعاونين. بعض هؤلاء كان مُراقبًا وأجبر على نوع من الإقامـــة الجبرية في إجراء تحذيري، و لم يكن من المستبعد مع ذلك أن يصاب مستعاونون باعستداء جسدي؛ بإطلاق نار في أحيان كثيرة. وقد جرت تصفية

الذين كانوا يُعدون الأشد خطرًا ولا يمكن إعادهم إلى طريق الصواب. وأخف حت مجموعات مسلحة من الشباب على عاتقها هذه المهمة، بعضهم اختص السنوع من المهمات، تاركا النضال ضد الجيش الإسرائيلي لغيره. وتزايد حت بسرعة عمليات التصفية الجسدية حتى إن منفذيها لم يعودوا يتمهلون للتأكد ن الشكوك التي تساورهم حيال الأشخاص المشبوهين. وأمام هذا الانحراف أطلق ياسر عرفات نداء يدعو فيه إلى الامتناع من قتل المتعاونين في الأراضي المحتلة ـ

حاولت مجموعة بسام أن تبقى بعيدة عن تأدية دور الحكم، ولكن ناحياً شعر بضرورة الانتقال إلى التنفيذ مرتين: قتلت متعاونًا أول مرة قرب بلعية نابلس. كان عميل مخابرات معروفًا، ولم يكن يتردد في أن يظهر علنًا مع الجيست الإسرائيلي. اقتربت من هذا الرجل وسألته إن كان فعلاً فلانًا من الناسي. أحياب: نعم، فأطلقت النار عليه. لا تظنوا أن قتل إنسان أمر سهل. كتر أرتجف وقضيت الليل وأنا أرى كوابيس. في المرة الثانية كان الأمر أسهل، كان المستقالة التي أعطيت له عدة مرات. كان راكبًا سيارته، فدخلت وجلس على المقعد الأمامي المجاور له. تأكدت من هويته. فَهم قصدي فتقاتلنا. استثر من وهيمت عليه وأطلقت عليه ست رصاصات. جاء سامي ليسحبني من هنا في وهربنا لأن الجيش الإسرائيلي كان قد بدأ بالرد على النار.

لم تكسن الدوريات النظامية للحيش الإسرائيلي هي ما يُرهب الشباب. منظورهم كان الخطر يكمن في تدخل الوحدات الخاصة الإسرائيلية. فإسرائيل الكي تزيد فعالية عملياتها القمعية، وتقضي على شبكات المناضلين السياسية العسكرية، ابتكرت أساليب عمل جديدة. شكلت وحدات خاصة مؤلفة من السياسين، هيئتهم ومعرفتهم باللغة العربية تسمحان لهم بأن يبدوا كأ فلسطينيون. وعند الضرورة كانوا يتبعون دورات تدريبية على التأقلم في قرعربية داخل إسرائيل وذلك لكي يتحاوزوا الحذر ويعرفوا كيف يتخفون، كا عربية داخل إسرائيل وذلك لكي يتحاوزوا الحذر ويعرفوا كيف يتخفون، كا يتسنكرون بزي امرأة أو بزي عجوز ويحملون صرة كألها طفل وليد، يضعون غطاء على الرأس أو لحية مستعارة أو يحملون عصا أو كوفية مربوطة عربية

شاكلة الشباب الفلسطينيين الملثمين الذين يُخفون هويتهم، تلك كانت إكسسوارات الإسرائيليين الذين يعملون في الوحدات الخاصة. كان هؤلاء مزودين بمعلومات دقيقة جدًا عن الأحداث وتحركات الفلسطينيين المستهدفين، وكانوا ينفذون عملياتهم بسرعة كبيرة. يبرزون فجأة، يواجهون طريدهم، يطلقون النار ويختفون.

في عـــام (1992 م) وُضعت مجموعة بسام تحت رقابة المخابرات العسكرية وضُيِّق الخناق على الشباب واعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة منهم. قامت وحدة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي بدخول مخيم بلاطة مرتين خلال بضعة أسابيع. أول مرة، قُتل ثلاثة من الشباب، ثلاثة أشخاص كان يُفترض أن ينضموا إلى بسام وسامي وناجي بعد زمن وجيز. ثاني مرة نجا بسام أيضًا في آخر لحظة من المــوت؛ حصــل الأمر عندما كان واقفًا في زقاق في المخيم يناقش أمرًا ما مع خالد، وهو من المجموعة نفسها، ويوسف، وهو عضو في فتح ومطلوب أيضًا. قــرَّر بســـام أن يمرَّ بسرعة على بيته، تغيَّب بضع دقائق، وبينما هو في طريق العــودة للقاء خالد ويوسف، سمع صوت إطلاق نار ففُهم مباشرة ما يجري. عـندها حـث شباب الحارة على إلقاء الحجارة على عناصر الوحدة الخاصة الإسرائيلية لكي يخفف من الخسائر الفلسطينية. كان حالد قد أصيب بينما تمكن يوسف من الفرار، أوقف بعد عدة أسابيع وحُكم عليه بالسحن (25) سنة، أما بسمام فقد نَحا هذه المرة أيضًا. الوحدة الإسرائيلية حملت خالد وانســـحبت. ونظرًا لجرأة العمليات التي تقوم بما الوحدات الخاصة لم يعُد مخيم بلاطة مكانًا آمنًا للشباب. لم يعُد بإمكالهم الاكتفاء بعدم النوم في بيوتهم حيث كان الجيش الإسرائيلي يقتحم منازلهم على نحو دوري ويمارس ضغوطا على أفسراد العائلة لكي يضغطوا على أبنائهم لتسليم أنفسهم. تحطيم متاع البيت وقطَــع الأثاث، وتوقيف إخوة وأقارب، كل ذلك لدفع المقاتلين لليأس. وكان الشـــباب يقضـــون وقـــتا أطول مختبيين في التلال وتحت الأرض. وفي مخابئهم يـــأكلون مــــا يتوافر لهم من طعام، يدخنون السيجارة تلو الأخرى، يترقبون، ينستظرون المعلومات أو المؤن التي تصل من قواعدهم. أحيانًا كان عليهم أن

يتحملوا البرد والمطر والثلج. كانت المحموعة تتنقل من مكان إلى آخر، تدخل في عميق الريف، وتنمي علاقاتها بمجموعات مسلحة أخرى في نابلس وعموم الضيفة الغربية. أحيانًا كانت تغامر وتعود إلى المخيم أو إلى المدينة، إذ كان بإمكافهم الاعتماد على دعم العائلات التي كانت تؤويهم، وتقدم لهم الطعام، وتسزودهم بالمعلومات عن تحركات الجيش. لكن حياقم تبقى في خطر، مع المعلومات الملتقطة والاحتياطات التي يتخذونها. ومع ألهم كانوا مسلحين، ومع عمليات التحايل والتخفي، إلا أن بسامًا وساميًا وناجيًا كانوا محكومين بالموت مع وقف التنفيذ. كانوا يعرفون أن المخابرات التابعة للحيش الإسرائيلي لن تتخلى عن هدف القبض عليهم أو تصفيتهم.

في تموز عام (1992 م) توجه الأصدقاء الثلاثة إلى جامعة النجاح على أحد تلال نابلس، كانوا على موعد خاطف مع شخص. ومع ذلك كان هذا الوقت كافيًا لكي يقوم الجيش الإسرائيلي بحصار مباني الجامعة. علم الشباب بما يحصل لكنهم رفضوا بأي حال من الأحوال تسليم أنفسهم. الجيش الإسرائيلي يحاصر الجامعة. مُنعَ أي شخص، طالبًا كان أم أستاذًا أم موظفًا إداريًا، من الدَّحول إلى الجامعية أو الخسروج منها. الحياة انتظمت بحال أو بآخر في قاعات الدراسة والمقصف والــباحة، خمسة آلاف طالب احتُجزوا في الحرم الجامعي. كانوا يدعمـــون عــــلى نحو قوي الشباب الفارين، ومصرين على أن ترفض مجموعة الخارجين على القانون الإذعان لمطالب الجيش الإسرائيلي، حتى وأو اضطرهم الأمـــر إلى تحمـــل تـــبعات هذا الموقف. فالطلبة معجبون بشباب المجموعات المسلحة، يعدونهم أبطالاً مستعدين للتضحية من أجل مُثُل سياسية. كانوا قد اشـــتهروا بشـــجاعتهم وصـــبرهم، وكانت السريّة الّي تحيط بتحركاتهم تزيد مكانتهم عند الطلبة. تأثر بسام وسامي وناجي بتعاطف الشبان العميق. بعضهم عــرض علــيهم أن يسلموا أنفسهم بدلاً عنهم. بعد (72) ساعة شحَّت المياه والمؤن في المقصف، وبدأ بعض الطلبة يعانون عوارض صحية. في الخارج قامت مباحـــثات بـــين عســـكريين إسرائيليين، والصليب الأحمر الدولي وسياسيين فلسطينين. طالب الجيش الإسرائيلي في البداية بأن يُسلِّم إليه (39) شخصًا،

رفض المفاوضون، تراجع الجيش الإسرائيلي وأصرَّ على ستة. الحل الوسط الذي توصلوا إليه في النهاية لتفادي سجن هؤلاء النشطاء لكي لا يُحرموا من حريتهم هــو الإبعـاد. نتيجة الإبعاد، كان عليهم أن يغادروا فورًا الأراضي (المحتلة). نقلــتهم سيارة من الصليب الأحمر إلى الأردن، والحصار كان قد استمر طوال أربعة أيام.

### 1/3] المنفى الإجباري

على الطريق إلى الحدود، شعر الشباب بأن الجيش الإسرائيلي مازال يلاحقهم، وكانوا يخشون الاغتيال. قطعوا نحر الأردن ووصلوا إلى عمان حيث كان ينتظرهم السفير الفلسطين ومسؤولون من فتح في الضفة الغربية أبعدهم الدولة العبرية أيضًا منذ بضعة أعوام. من بين المستقبلين كان هناك مروان البرغوتي مسؤول فتح في رام الله، وتيسير نصر الله وهو من مخيم بلاطة للاجئين ومسؤول لجنة الشبيبة في نابلس. بعد ذلك بدؤوا ينشطون في القطاع الغربي في منظمة التحرير الفلسطينية [7] الذي يوكّل إليه الاتصالات بفلسطينيي الداخل وإدارة الانتفاضة. دُعوا إلى العشاء ولكن بسامًا وساميًا وناجيًا كانوا لا يزالون تحت وقع الصدمة، فقد لامسوا الموت أو الاحتجاز وراء القضبان، وهاهم الآن في هـــذه المديــنة الغريبة الهادئة على نحو عجيب، دُفعَ بمم فجأة خارج عالم اهــــتماماتهم وخارج إطار السريّة. أمضى بسام الأشهر الأولى في الأردن وهو يراجع صباح كل يوم قسم المخابرات الملكية، وهو يقول: «إن الأردنيين الذين يُفترض بحسم أن يكونسوا حلفاءنا وأن يدعمونا، أرادوا أن ينتزعوا مني كل المعلومات التي أعرفها عن فتح و لم يتركوني بحالي خلال شهرين. هبطت من سمائي العالية عندما فهمت كيف تجري الأمور». على أي حال أنا اليوم ممنوع من الإقامة في الأردن.

فـــور حصولهم على جوازات سفر أردنية (الله في نهاية عام (1992 م) توجه الأصدقاء الثلاثة إلى العراق وبقوا هناك مدة عامين يتابعون دراستهم. كان بسام يحضّر دبلومًا في الإدارة، وتقدّم سامي وناجي لامتحان الشهادة الثانوية. كانوا

يعــودون إلى عمــان كل ثلاثة أشهر لكي يحصلوا على مخصصاتهم المالية من منظمة التحرير الفلسطينية.

مع تأثير الحرب في الاقتصاد والمجتمع العراقيين، قضى شباب بلاطة أيامًا سعيدة في بغداد وهذا ما يؤكده بسام: «إنها الفترة الأسعد في حياتي. كنت اشعر بأنني حُر، أذهب إلى حيث أشاء، الوضع مختلف تماما عن الأردن. حتى لو أن العراقيين حرموا من الديمقراطية وكانوا يعرفون صعابًا حقيقية ناتجة من الحصار، فأنا كوني فلسطينيًا أشعر بأنني حر، حرّ التحول، حرّ بالتعبير عما أفكر به، كان بإمكاني أخيرًا أن ألتقي بالناس. وعقدت صداقات عديدة، كان العراقيون يقدروننا».

ناجي أيضًا كان يذوق طعم الحرية. سمع أن هناك بنات هوى في بغداد ولكنه لم يكن يعرف أين يجدهن. وبينما كان في فندق التقى بامرأة مع أطفالها دعته إلى مائدها؛ لم يفهم ناجي المقصود بهذه الدعوة لكن موظفًا في الفندق أخره بعد لحظات أن هذه المرأة تمارس الدعارة. التقى ناجي هذه المرأة من جديد. وكان قبل كل شيء حائرًا وقرر أن يسألها عن دوافعها لممارسة هذه المهنة. فأفهمته المرأة أن عليها أن تدفع أجور عملية جراحية لعيني أصغر بناها. صدم ناجي وقال لها إنه سيمول العملية الجراحية لابنتها، وكانت هذه الأم هي المرأة التي فتحت له باب المتعة الجنسية.

خلال إقامته في العراق تذوق ناجي أول مرة طعم الكحول واكتشف حالة السُّكر. لم يكسن يجد أي حرج في دعوة فتيات إلى البيت الذي يسكنه مع أصدقائه ولا في اقتناء المشروبات. أما بسام، الذي كان يصلي يوميًا، فقد امتنع من مشاركة أصدقائه هذه المتع. راكم ناجي التجارب والعشيقات، ويحكي لنا أنه عندما عَرَف أن واحدة منهن هي زوجة ضابط كبير في المخابرات العامة العراقية خاف وأسرع في الابتعاد عنها. ثم وقع في حب امرأة متزوجة برجل يسافر على نحو دائم حيث أمضى ليالي عديدة ساهرًا جانب حنان، وهو الاسم الذي سيعطيه لابنته الأولى فيما بعدئذ.

في أحد الأيام وعندما كان الأصدقاء الثلاثة في زيارة إلى عمان قُدِّم (أبطال نابلس) إلى ياسر عرفات. ناجي لم يصدق ما حصل له. كان يكرر على مروان السبرغوتي الذي كان يجلس جانبه: «هل هذا الشخص الذي التقيته هو حقًا أبو عمار؟". ويتذكر ناجي: «بدا لي صغير الحجم ويده في يدي كانت أيضًا صغيرة جدًا». إن حياة المبعدين تتقاطع وأوضاعهم تؤدي إلى نشوء علاقات صداقة قوية بينهم. وهكذا تبنى البرغوتي ناجيًا بينما اهتم تيسير نصر الله وزوجته بالشباب الثلاثة معًا وأعادوا إحياء أجواء مخيم بلاطة تقريبًا.

كان المسبعدون يدفعون ثمن السياسة الإسرائيلية الرامية إلى إبعاد النشطاء الفلسطينيين، التي بدأت عام (1970 م) وزاد تواترها في الثمانينيات. كانت الدولة العبرية التي عدت البرغوتي ونصر الله مسؤولين عن الاضطراب السياسي في الأراضي المحستلة تحاول بإبعادهم أن تقمع بؤر التمرّد، ولكن ذلك لم يمنع تسنامي الانتفاضة واستمراريتها. وعبر عمان أو بغداد أو تونس، كان الجيل الأول لنشطاء فتح في الداخل يحافظون على علاقتهم بالقاعدة.

### 4/1] إدارة الانتفاضة

بعد أن أمضى حكمه في سجن نابلس اضطر حسام خضر إلى أن يغادر الأراضي الحيتلة في بداية عام (1988 م)، أي قبل اندلاع الانتفاضة. واضطر تيسير نصر الله إلى أن يلحق به بعد عام، ولكنهما كانا قد قطعا شوطًا طويلاً في العمل النضائي؛ فقد وُلدا في بداية عام (1960 م) في مخيم اللاجئين بلاطة وناضلا معًا داخل فتح وعملًا على تنظيم المخيم سياسيًا. جندا أعضاء حددًا في الشيبية وخلقا شبكات للشبيبة تغطي المخيم. حسام خضر وتيسير نصر الله منحا المخيم تنظيمه السياسي. رسما حدود الأحياء وأعطياها أسماء المدن والقرى السي جاء منها اللاجئون. وُضع المخيم تحت مسؤولية المقاتلين، وأصبحت اللجان هي المسؤولة عن نظافته ومساعدة العائلات المحتاجة وتنظيم المظاهرات ضد الإسرائيليين.

كان النضال ضد الاحتلال يتطلب أيضًا تطهير مخيم بلاطة من العناصر التي تعد مؤذية للمحتمع، أولئك الذين يتعاطون الكحول والحشيش، والمخبرين الذين يستعاملون مع الجيش الإسرائيلي، ومرتكي الجنح من المنحرفين. يُطلب من المنحرفين التخلي عن ممارساهم والخضوع للنظام الجديد الذي يفرضه المناضلون. وقد شكّل هؤلاء المناضلون الجيل الجديد الذي لم يعرف عمليًا في حياته سوى في الاحتلال الإسرائيلي: حيل يحركه شعور ضمني بالتمرّد، معبّاً، مثاليته السياسية تدفعه لأن يتبنى مبادئ ملائمة للثورة: المجتمع يجب أن يتحوّل، وأن يحقق مع ذاته تغيرًا يسمح له بمواجهة العدو الإسرائيلي. كان هذا الجيل دقيقًا في الساوب تنظيمه، مسلحًا بعزيمة قوية حيث جذب إلى خطه جزءًا من شبيبة المخيم. في مخيم بلاطة سبقت المصادمات مع الجيش الإسرائيلي بداية الانتفاضة.

إن فـــتحاويي<sup>[9]</sup> المخيم يؤكدون من جانبهم أن الانتفاضة بدأت عندهم، في بلاطة، منذ عام (1982 م)، ثم امتدت لاحقًا إلى بقية الأراضي المحتلة. وهكذا فإن سكان بلاطة، المعبثين على نحو كبير، دفعوا بنضالهم ضد المحتل ثمنًا باهظًا. تحت قـــيادة الشبيبة (شبيبة فتح) قدّمت بلاطة درسًا في التمرّد «كانت الحجارة تتطاير لـــيلاً نمارًا في بلاطة، حتى عندما كان راصدو الجيش الإسرائيلي يمضون أسابيع متواصــلة على السطوح. صارت قنابل المولوتوف مشكلة إلى درجة أن دوريات الجييش الإسرائيلي قررت أن تتفادى، قدر الإمكان الوجود داخل المخيم»[10]. والحقيقة أن مخيمات اللاجئين كانت تقليديًا بؤرة المعارضة في الأراضي (المحتلة)، وكانت سباقة إلى الثورة. وعلى هذا المعنى فإن الإنتفاضة شَهدت دخولاً مفاجئًا لشباب من الفئات الشعبية إلى الساحة السياسية. في (9 كانون الأول عام 1987 م) صدمت سيارة جيب تابعة للجيش الإسرائيلي حافلة كانت تنقل عمالاً فلسطينين يعملون في إسرائيل. تُوفي أربعة منهم فورًا، وهم من سكان مخيم جباليا. انتشرت شائعة مفادها أن الحادث كان مفتعلا للتخلص من فلسطينيين، بعد ساعات، عمّــت المخيم، شمالي قطاع غزة، موجة من الغضب. مئات المتظاهرين هاجموا مراكـــز مراقـــبة للحـــيش الإسرائيلي، وانتشر العصيان في المخيمات، والأحياء الشعبية، في غزة ومدن القطاع الأخرى.

أدركت القوى السياسية سريعًا اتساع الحركة وقررت أن تسيطر عليها عبر تنظيمها. فقد استغلت هبة عفوية لتجعل منها انتفاضة طويلة الأمد. وتشكلت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة التي ضمت المنظمات المنضوية إلى لواء منظمة الستحرير الفلسطينية وهي فستح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، والحزب الشيوعي الفلسطيني. وكان الهدف كسب تأييد القوى السياسية المختلفة من أجل ضمان تجميع أوسع فئات المحتمع. وقد أعد ممثلو القوى المختلفة، المشاركة في القيادة الوطنية الموحدة، برنامج الانتفاضة فكانوا يعلنون على نحو منتظم، على قاعدة التوافق، أهداف التحركات المقبلة ويطرحون عبر البيانات المكتوبة توجيهات محددة. ومنذ ذلك الحين صار السياسيون يشرفون على عمل اللجان الشعبية، التي تشكلت في البدء في الأحياء على نحو عفوي. وأصبحت هذه اللجان وساطة نقل بيانات القيادة الوطنية الموحدة إلى الجمهور والمشرفة على تنفيذها. غير أن الإدارة العسكرية الإسرائيلية سارعت إلى منعها، ما دفعها إلى الانتقال إلى العمل السري.

أما المنظمات الإسلامية فقد رفضت المشاركة في القيادة الوطنية الموحدة، حيث حافظت على استقلالها، وراحت تنشط من خلال إصدار بياناتها الخاصة وتشكيل مجموعات عملها، علمًا بأن زعماءها حاولوا الحفاظ على علاقاتهم عسؤولى القيادة الوطنية الموحدة بمدف تنسيق الجهود.

لم تكن القوى السياسية إذًا أصلاً وراء اندلاع الانتفاضة والمظاهرات التي السبعت واللجان الشعبية التي تشكلت في شهر كانون الأول عام (1987 م)، لكنها حصدت مع ذلك ثمار عمل ميداني طويل. فأعضاء (الشبيبة) والإخوان المسلمون وحركات اليسار الماركسي، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي أصبحوا الآن فاعلين، وصاروا يحتلون صفوف ومواقع قيادة الانتفاضة.

لقد بلورت القيادة الوطنية الموحدة برناجًا للعمل استهدف فك ارتباط المحتمع الفلسطيني بسبني سلطات الاحتلال. فقد دعت بيانات هذه القيادة إلى مقاطعة التعاملات الإدارية والمنتجات الإسرائيلية وإلى امتناع التحار من دفع ضريبة القيمة المضافة وإلى استقالة الموظفين المستخدمين في الإدارة المدنية الإسرائيلية وبخاصة

رجال الشرطة. ودعت البيانات العمال الفلسطينيين إلى الامتناع من العمل داخل إســرائيل. وبتحريض من النشطاء السياسيين، صار السكان يشاركون في حركة العصيان المدني. وقد كسبت الانتفاضة في سنتها الأولى تأييد السكان الكاسح.

وفي مناسبات عددة كان زعماء الانتفاضة يعيدون تقويم الأهداف التي حددوها بما ينسجم مع قدرات السكان على التكيف. لقد جرى التخلي عن السنداء الداعسي إلى الامتناع من العمل في إسرائيل، حيث كان عدد كبير من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة يعتمد على الأجر الذي يتلقاه الأب أو الأخ نتسيحة عمله في المطاعم أو في ورشات البناء الإسرائيلية. بالمقابل، تم التمسك بالمطالبة بالتخلي عن العمل في الشرطة؛ كان مرتكبو المخالفات يعرضون أنفسهم لتدخل الشباب المكلفين بتطبيق التعليمات التي أعلنتها القيادة الوطنية الموحدة عبر عن وحدة الشعب لدرجة أن الأوامر التي تطلقها القيادة الوطنية الموحدة عبر عن وحدة الشعب لدرجة أن العسكريين الإسرائيليين ولكي يكسروا مظاهر الوحدة تلك كانوا يجبرون التحار على رفع الغلق الحديدي لمتاجرهم.

كانست المظاهرات مواجهات بين المواطنين، وأكثرهم من الشباب، وجنود مسن الجيش الإسرائيلي. أولئك يقذفون الحجارة، والجنود يردون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. هذا الخلل في ميزان القوى كاد يكون مشسهدًا سائدًا، بل اعتياديًا، يُنقَل على شاشات التلفاز، ويصبح للرأي العام العالمي رمز مقاومة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة للقوة الإسرائيلية. الانتفاضة في عيون العالم، هي حرب الحجارة. ولكن حتى ولو شكّل هذا الجانب الوجه المعلن لحركة الانتفاضة، إلا أن ديناميكيتها الأساس لم تكن كامنة هنا.

كان على مسؤولي القيادة الوطنية الموحدة أن يبتكروا حلولاً للحاجات الإنسانية الاناجمة من القمع العسكري. على المدى القريب كان يجب حل الصعاب التي يواجهها السكان كمشكلة التزود بالمؤن خلال فترة منع التجوّل. ولكن على المدى الأطول وعلى نحو دائم، كان مبر بحو الانتفاضة يطمحون إلى إيجاد شروط اكتفاء ذاتي من خلال شبكات بدائل فلسطينية للتخلص من التبعية

الإسرائيلية. كان برنامج عملهم يسعى للإثبات بأن فلسطينيي الأراضي المحتلة بملكون الوسائل الملائمة لكي ينظموا أنفسهم وبذلك ينقضون الحجة التي تقول إن ضمّ الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل هو سيرورة حتميّة وضرورية. إن محاولـــة التنظـــيم الداخـــلي تَشي أيضًا بالرغبة في تغيير المحتمع وأعضائه ورفع مستوى حسهم بالمسؤولية وبالحالة الجماعية، وبقدرتم على مقاومة الاحتلال ومحاصرة أساليبه. استُخدمت لذلك كل الكفاءات والنيات الطيبة، وردة فعل على إغلاق المدارس والجامُعات الذي فرضته الإدارة العسكرية الإسرائيلية، قام أســاتذة بإعطاء الدروس في البيوت للطلاب أو حتى في الشقق الخاصة. وقدّم أطــباء معالجــة مجانية. وتطبيقًا لشعار مقاطعة البضائع الإسرائيلية، قدم خبراء النصـــائح لربات البيوت لزرع الحواكير المحيطة بالبيوت لكي تنتحن ذاتيًا عددًا من المواد الغذائية. كانت استراتيجية الانتفاضة في الحقيقة طليعية وبحددة: فقد قطعــت مع تقاليد النضال المسلّح المعلنة والمعمول بما من قبَل منظمة التحرير الفلســطينية منذ عشرات السنين. ومن خلال مبادرات عصّيان مدني، كانت تطمح إلى أن تخلق حركة شعبية وأن تفرز بعض أشكال حُكم الإدارة الذاتية. كانت البيانات تدعو إلى أفعال غير عنيفة، أو على الأقل إلى أفعال يكون العنف فيها محدودًا.

# 5/1] الحياة اليومية تحت الاحتلال

وللانتفاضة أيضًا طقوس في استعراض البسالة. الكوفية التي تخفي الوجه، والشعارات السياسية المكتوبة على الجدران، ورفع علم فلسطيني، والإفلات من مراقبة الجيش خلال فترة منع التحوّل، وتوزيع بيانات القيادة الوطنية الموحدة، وقرراء هما. كل هذه الممارسات ممنوعة تمامًا، ومرتكبوها يخاطرون بحريتهم. بحموعة من التحديات اليومية تشكّل لسكان الأراضي (المحتلة) وسائل تحد للجيش الإسرائيلي وتأكيد الشخصية الفلسطينية، ووجود شعب فلسطيني. إن هسندا الموقف يغير من العلاقة بين المحتلال منذ قيام الإدارة العسكرية الإسرائيلية.

وعلى هذا المعنى، فإن الانتفاضة هي ثورة على الخضوع وعلى الذلااااً. ومع الحرمان والصعاب السناتجة من النضال والقمع، كانت حيوية التعبئة تمنح الفلسطينيين الأمل. خلال تلك الفترة استعاد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة تقستهم بأنفسهم؛ وبلوروا تحليلات متفائلة بحق عن مستقبل فلسطين. ومع ضعفهم التنظيمي، مقارنة بإسرائيل، إلا ألهم كانوا يبرهنون على إصرارهم وبطولتهم. نساء، مراهقون، عدد كبير من الناس العاديين، حاولوا، ومن دوت أن يكونوا جزءًا من حركة سياسية، التعامل مع هذا التحدي بطريقتهم.

وعلى هذا النحو تقريبًا قصة حين، وهي طالبة في السادسة عشرة من عمرها ـ إلها البنت الصغرى لعائلة مسيحية لها خمس بنات. العائلة تسكن بيتًا مريحًا في حي هـادئ في بيت ساحور، وهي بلدة تبعد بضعة كيلومترات عن بيت لحم. الأب رئــيس عمَّال، يعمل عند الإسرائيليين، في الطرف الآخر من (الخط الأخضر)، وهـــو الخــط الذي يفصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة [عام 1967 م، ز م] ـ يكسب حياته على نحو لائق، ويتكلّم العبرية بطلاقة. قبل اندلاع الانتفاضة، كانست العائلـــة تستقبل من حين إلى آخر زملاء له في العمل إسرائيليين. جين، كأهملها وأخواتهما، تدعم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يقودها حورج حبش؛ ومن المكن أن كون مسؤول هذه الجبهة، اليسارية الاتجاه، مسيحيًا هو الآخر، قد مارس دورًا في هذا الخيار. عندما تتكلم جين عن مشاريعها المستقبلية فإنهـــا تفكـــر في أنما ستخدم الدولة الفلسطينية: «للأسف نحن الفلسطينيين ليس لدينا طيران . . لو كان عندنا طائرات لكنت أول المتقدمات لقيادة طائرة». وبانتظار تحقق ذلك، فإنما تجتمع ومجموعة من الشباب لتتدرب على الدبكة وهي رقصــة شعبية فلسطينية تتطلب لياقة حسدية ومهارة المشاركين (صبيانًا وبنات) الذين يؤدون خطوات متنوعة. ولأن هذه الرقصة تتطلب تجمّع عدة أشخاص فإن إســـرائيل حظـــرت ممارســـتها، ما زاد من شعبيتها. فالدبكة لم تعد فقط تسلية وعنصــرًا مــن التراث المحلي يؤكد الهوية الفلسطينية وإنما فعل سياسي مقاوم. بالمناسبة فإن جين وأخواتها شاركن برشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة مخالفات أوامـــر والدَّهـــن. ومرة، جاء عناصر من الجيش الإسرائيلي مطالبين رب العائلة

بسحب العلم المرفوع على عمود الكهرباء مقابل المترل. أبو لانا وهو والد حين رفض الانصياع للأوامر. فسُحبَت منه هويته، وهي ضرورية للتنقل داخل الضفة الغربسية وخارجها. واضطر إلى أن يتوجه إلى مركز الإدارة المدنية المحلّية، يماحك ويجادل لكى يستعيدها ويدفع غرامة.

في أمسية من أمسيات الشتاء، كانت العائلة بحتمعة في صالة المترل، حول المدفياة، وكانت تعلّق على البيان الأخير للقيادة الوطنية الموحدة وإذا أحدهم يطرق السباب، لم يتسنّ لأبي لانا السؤال عن الطارق، فقد كان ثلاثة جنود يقفون في الشرفة التي تُطل على الصالون، كانت الأم أول من رآهم وصرخت «الجيش!». كانت هذه الإشارة كافية لأن تلتقط جين البيان المحظور وتطويه وتضعه في فمها. خلال دقائق كانت قد ابتلعته بينما كان الجيش يفتش كل غرف البيت. عاد الجنود خائبين مع أن جرأة الصبايا الأكبر سنًا وعنادهن كاد يؤدى إلى تدهور الموقف.

في نيسان عام (1992 م)، كانت بلدة جين الصغيرة، بيت ساحور، هادئة؛ لأن التزام أهالي هذه المنطقة البرجوازية قد ضعنى، ولم يعد هناك وجود لجنود الجيش الإسرائيلي. وكانت العلامات الأوضح لاستعرار الانتفاضة هي إغلاق الحيال التجارية بعد الظهر وغياب الملاهي والحياة الليلية. في بيت أبي لانا كانوا يمضون الأمسيات بمشاهدة التلفاز. اثنتان من بناته تزوجتا، الأولى انتقلت إلى عمان، في الأردن، والثانسية استقرت في بيت ساحور. ولم يتمكن بعض من العائلة من حضور مراسم الزواج. والواقع، أن الأب وإحدى الأخوات لم يحصلا على الإذن الإسرائيلي بعبور نحر الأردن؛ ثلاث بنات بقين حتى الآن في بيت العائلة. الكبرى التي تدرس التعريض في جامعة بيت لحم تحاول أن تساوم بيت العائلة. الكبرى التي تدرس التعريض في جامعة بيت لحم تحاول أن تساوم مستواها المعيشي المفاجئ. فمع أن أبا لانا كان يعمل في إسرائيل وكان دخله جيدًا، إلا أن منع التحوّل الذي فرضته إسرائيل مدة أربعين يومًا إبّان حرب الخليج عام (1991 م) منعه من الذهاب إلى العمل وأدّى به كذلك إلى أن يخسر ورشة المقاولات التي كان قد افتتحها. أم لانا، زوجته تعاني الأمرّين لتتدبّر أمور

البيـــت، وتلعن الإسرائيليين، ولكنها تبقى مشككة في بعض المواقف حيث إنما تجد أن الشبان الذين يخرجون من السحن يبالغون في التباهي إلى حد ما.

بعد ظهر أحد أيام شهر نيسان، انتشر خبر في بيت ساحور مفاده أن شابًا، طالبًا في الجامعة، أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي داخل المدينة. كانت المعلومات متناقضة: أنطون مصاب في البطن أو في الرأس. توترت جين، إنما تعرف أنطون فهو من أقارب العائلة بالنسب. فجأة يقرع جرس الكنيسة. بمكبّر الصوت تُعلن الكنيسة بيانًا، كما يفعل المؤذن عادة في الجوامع. صوت الرجل المهذي يُعلن النبأ يتأرجح بين الذعر والعنف، كأنه يدعو إلى القتال. الصوت يُعلِن أن الرفيق أنطون الشوملي قضي شهيدًا قبل بضع ساعات. أحذت حين تبكى وتنتحب، ثم انضمت إلى جموع الجيران الذين هرولوا مسرعين إلى الكنيســة. كانت الكنيسة تغص بالجموع عندما وصلت جين وأختها. مكان الصلاة هذا لم يعد يشبه مكانًا للحشوع. والجموع، المؤلفة أساسًا من شبان، تصــرخ، تــبكي، تتدافع لتشق طريقها. وكاهن الكنيسة الحاضر يبدو أنه لًا يسميطر على الحضور. بعض الفتيات وقفن على المقاعد لرؤية أنطون المسجّى على دفة خشبية بحملها أربعة شبان. عندما ظهر جثمانه مغطى بالعلم الفلسطيني ازداد الصراخ والهمرت الدموع. خلافًا لقانون الجاذبية كان جثمان المتوفى مرفوعًا عن الأرض؛ استطاع أصدقاؤه المحافظة على التوازن ونجحوا في أن يشقوا طريقهم إلى الخارج. وانتظم الموكب حتى المقبرة، على إيقاع الهتافات الشعائرية: «بالروح بالدم نفديك يا أنطون». إن مقبرة بيت ساحور ضيقة لا تسمح باستيعاب كل المشيعين؛ بعضهم بقى في الخارج، وآخرون تدافعوا للوصول إلى القبر. شبان في العشرين من أعمارهم، رفاق وأصدقاء، يتدافعون لتقبـــيل (الشهيد). توالت المظاهر العاطفية؛ كان الشباب يقبلون وجه الشهيد بحب غامر، وكانت عائلة المتوفى تقف جانبًا، وكأن علاقة البنوّة أو الأخوة تراجعــت وراء صورة المناضل السياسي والبطل الشعبي التي تقدمت المشهد. جهاد، وهو عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كشأن أنطون، اعتلى القبر ليلقى كلمة. وباسم التنظيم السياسي أشاد بالمناضل الذي صُرِع برصاص

الجيش الإسرائيلي ودعا الناس إلى مواصلة الانتفاضة. عُرِض الجثمان قبل مواراته الثرى، رُفع على لوح خشبي على نحو شاقولي وأخذت الجموع تصفّر وتصرخ. أمام الموت يفتقد الناس عادات ضبط النفس، ويظهر الانفعال على نحو تلقائي. ووري حسثمان أنطون الثرى وتوجهت الجموع من دون أي انتظام نحو بيت أنطبون الشسوملي على المرتفعات، وعلى الطريق ظهرت فحأة سيارة حيب إسسرائيلية. قام عدد محدود من العسكريين الإسرائيليين بإلقاء الغازات المسيلة للدموع إجراءًا احترازيًا. وإذا أعضاء الموكب يتبعثرون ويتراكضون، وغاب عن الوعي شخصان. وحرى ترتيب حلسة عزاء مسائية. النساء في الداخل بجانب والسدة أنطون وأخواته؛ والرحال في الخارج. ومدة ثلاثة أيام كان سكان بيت والمقيد. وظل المناضلون السياسيون يحتلون مقدمة المشهد. يتوجهون مباشرة إلى الخشود، يمرون في مواكب منتظمة، يرفعون الأعلام الفلسطينية ويعلقون صور المشون على حدران بيت العائلة. في اليوم الثالث منع الجنود الإسرائيليون بحلس العزاء. واختفت اللافتات وكل صور (الشهيد). عندها رشقت الحجارة. ورد الجيش الإسرائيلي بقنابل مسيلة للدموع.

لم تكف حين عن ذرف الدموع، فردعتها أختها الكبرى وطلبت منها أن تتماسك. «كفي عن البكاء وإلا سيبدأ القيل والقال»، هذا ما قالته لها أختها بلهجة حازمة.

### 1/6] الطهرانية والانتقام الاجتماعي

الحقيقة أن الانتفاضة فرضت نظامًا أخلاقيًا صارمًا. قادة الانتفاضة يرون أن السلوك الشخصي يجب أن يلاءم مع مبادئ الثورة السياسية وأهدافها. وعند هذه الفكرة تلتقي مواقف الحركات القومية والإسلامية: لمواجهة العدو لابد من أن يُصلح المحتمع الفلسطيني نفسه. ففعالية النضال الوطني الفلسطيني مرتبطة بقوة الجسم الاجتماعي وسلامته. ولإعادة إحياء هذا الجسم كان لابد من إعادة صياغة مفهوم الجماعة للشعب الفلسطيني، وانتظامها حول قيم تقليدية

ودينسية. إن عقدية المقاومة تنبذ كل معارضة للنظام الاجتماعي الذي تفرضه، وتسرفض كل المتع والتسالي. ويكون من الضروري، من وجهة نظر القيادات ومناضلي الانتفاضة، ألا يحصل أي تشتت في الترفيه التافه، ولا بُد من تركيز ومناضلي الانتفاضة، ألا يحصل أي تشتت في الترفيه التافه، ولا بُد من تركيز ومساندةا. وخلال تلك السنوات، غابت نهائيًا الحياة الليلية، المطاعم والمقاهي النادرة أصلاً كانت تغلق أبوابها عند المساء. في قطاع غزة، كان الفلسطينيون ملزمين أصلاً الامتناع من أي نشاط في الليل ما دام الجيش الإسرائيلي فرض منع تجسول دائمًا بين التاسعة مساءً والخامسة صباحًا. خلال ساعات النهار كانت السرحلات العائلية أو المدرسية في إسرائيل قد انقطعت؛ في غزة منع كانت السرحلات العائلات من التوجه إلى شاطئ البحر للسباحة. الكل في الفساغة الغربية وفي قطاع غزة تبنى نمط حياة متقشفًا إما طوعًا وإما بالإكراه. الأعراس تُقام من دون احتفالات علنية. ونظام المهر الذي يُحبر العربس على أن العادة. وألغيت التظاهرات الجنائزية حتى للشهداء.

كان دافع هذه الإجراءات الرغبة في تكوين بحتمع سليم، متخلّص من أفعال تعد، مسن الناحية الاجتماعية، بغيضة، ومن الناحية الدينية، محرمة. فالذهنية الثورية للانتفاضة تحمل معنى طهرائيا قويًا. وإحدى الحجج المستخدمة لتسويغ هذا التزمت الأخلاقي كانت ذات طابع تكتيكي: إن المخلين بالنظام الأخلاقي يكونسون سببًا لتشكل خلل ضمن المجماعة، ويكون من السهل على المحتل استغلالهم. إن السكير ومدمن المخدرات يحتاج إلى مؤونة على نحو دائم، وصبية تخرق المحرمات الجنسية، كلهم يشكلون فريسة سهلة. فالجيش الإسرائيلي بمكن أن يستغل أخطاء الفلسطينيين من أجل تجنيد مخبرين. إن العدو أو المتعاونين معه يمكن أن يُجبروا هؤلاء الأشخاص المنحرفين، على الكلام، أو أن يمارسوا عليهم نوعًا من الابتزاز. وقد استخدمت هذه الوسيلة فعلاً؛ ولكن كانت هناك مبالغة في التقدير بهذا الخصوص، لكن الشباب استخدموه مسوعًا لكي يفرضوا رقابة اجتماعية قاسية جدًا.

هذه القيم والمعايير التي فُرِضَت على سكان الأراضي المحتلة باسم الانتفاضة عددت سمات جيل كامل. حتى إنه للأصغر سنًا من المشاركين في الانتفاضة، أو لإخوة ما الأصغر الذين دخلوا الحياة خلال تلك الفترة، كان خرق هذه القواعد الأخلاقية التقليدية و/أو الدينية يُعادل الخيانة السياسية. فمن يخضع لإغراء إقامة علاقات غرامية أو أنواع أخرى من المتع المحرمة يُشتبه به أو يتهم بأنه متآمر مع الإسرائيليين. وحتى لو لم يكونوا قد وصلوا إلى حد الخطر فإلهم يعدون قد خطوا الخطوات الأولى على هذا الطريق. وكان هذا حال جهاد الدي وقف على رأس الموكب الجنائزي لأنطون في أيار عام (1992 م)، لقد شوهد بعد بضعة أسابيع وهو يعانق الفتاة التي يحب. جهاد مناضل ضمن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن نشطاء الجامعة، وسحين قليم، وجه له شخص قريب إنذارًا: «هَايتك متعاون».

أما النساء فقد كن الهدف المفضّل في هذا النظام الأخلاقي. في قطاع غزة في لهاية الثمانينيات دُفعن تدريجيًا لارتداء الحجاب. وكان من أطلق هذه الحركة في السبداية بضع نساء من أوساط متواضعة، وخاصة في مخيمات اللاجئين. كانت أخروات، وبنات، وزوجات المقاتلين، أو الجرحى، أو السجناء أو الذين يقتلون برصاص إسرائيلي، يتخلين تلقائيًا عن البهرجة والزينة علامة على الحزن أو الحداد. إن الجرو العام ليس للبهرجة، وتدريجيًا كان الضغط الاجتماعي، في الأحياء الشعبية المعبأة جدًا للنضال ضد الإسرائيليين، يحمل عامة النساء على تغطية رؤوسهن. وأصبح الحجاب ضرورة وطنية، لباسًا يدل على الارتباط بالانتفاضة. إن مشاركة الجنس الآخر في تطهير المحتمع ضرورية، والسلوك المستقيم للشابات والزوجات هو ضمانة لشرف العائلة. وبسرعة خضعت نساء الطبقات المتوسطة والبورجوازية بدورهن لإيعاز الشباب المهدِّد، وتبنين أسلوبًا يلائم الحشمة المطلوبة وخضعن لصيرورة أسلمة العادات المعمول بما في الأراضي المحتمد المألة تسير حاسرة الرأس في غزة تعرّض نفسها للشتم ورشق الحجارة. وكانست وسائل الضغط بالقوة تقنع المتنعات من احترام القانون الذي سنّه مناضلون مسلحون شبان، من دون أي تكوين سياسي ولا تجربة سياسية، لكنهم مناضلون مسلحون شبان، من دون أي تكوين سياسي ولا تجربة سياسية، لكنهم

مــندفعون للوصــول إلى الاستثثار بوسائل القوة لحفظ النظام [12]. من أجل فهم الانتفاضة من الضروري فهم البعد الصراعي للعلاقات بين الطبقات الاجتماعية.

الطموح السياسي عند بعضهم هو تعبير عن رغبة في الانتقام الاجتماعي. إن إجبار البرجوازية على تبني نمط الحياة السائد في الأوساط الشعبية والمحافظة يشكّل انتصارًا في ذاته.

وما إن بدأت القلاقل الأولى تظهر، حتى بدأت بعض العائلات الكبرة المنتمية إلى الطبقة المسيطرة تشعر بالحذر من الهجمة الشعبية: إن البورجوازية الكبيرة كانت تقليديًا تمارس وظائف سياسية وقد ضاعفت من مواردها العقارية والصيناعية. هذا الوضع سمح لمثلي هذه العشائر بأن ينسجوا على المستوى المحملي صلات حماية بالسكان. وبعضهم شغل موقع الوسيط وفاوض على ترتيبات مع الإدارة العسكرية الإسرائيلية. رفضت القيادة الوطنية الموحدة هذه السياسة من منطلق منع التعاون مع السلطات المحتلة. وعلى نحو مضمر في البداية وضعت الوجهاء على المحك إذ زعمت أنما تعمل على تأمين قيادة النضال وتنظيم المحتمع. وعلى نحو معلن، حذّرت بعض ممثلي العائلات الكبيرة التي غامرت وانتقدت منظمة التحرير الفلسطينية وأعلنت مساندةا للحل الأردني، غامرت وانتقدت منظمة التحرير الفلسطينية وأعلنت مساندةا للحل الأردني، بالمملكة الهاشمية، وقد تبنته أيضًا بعض الشخصيات من نابلس والخليل. وهذه الشخصيات كانت لها علاقات اقتصادية وسياسية بالسلطة الأردنية وكان لها الشخصيات

ومع استثناء تلك العائلات الكبيرة المحدودة التي هُمَّشَت فإن المحتمع الفلسطيني تسبى الأهداف المعلنة وفعاليات القيادة الوطنية الموحدة. وكانت هناك مرحلة توافق في بداية الانتفاضة. ويعود سبب نجاح هذه التعبئة إلى التحالف الذي عُقِد بين الشباب من الفئات الشعبية، والأوساط المثقفة وطبقة التحار.

فجامعات الضفة الغربية وقطاع غزة كانت بؤر تحريض سياسي، ومختبرات للأفكار الصادرة من الأساتذة والطلبة بآن واحد، وكانت أيضًا بيئة ملائمة للمناضلين لأنها تقوم بنشر مبادئ وأساليب عمل الانتفاضة إلى عامة السكان.

إن جامعـــة بـــير زيت القريبة من رام الله، أو جامعة النجاح في نابلس تستقبل طلابًا من شرائح اجتماعية وجغرافية متنوعة جدًا. وجمهورها من المدينة، أو من الريف، أو من اللاجئين، كان من ذوي أصول متواضعة أو غنية.

وأسهم التحار بقسطهم في وضع مداميك الانتفاضة بتطبيق توجيهات القيادة الوطنية الموحدة. هذه الفئة الاجتماعية التي عادة ما تبقى بعيدة عن التعبئة التحقت بالنضال الوطني. فأفرادها محاصرون بمجموعة من الضغوط، التي تضبط التسبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاضعون لابتزاز نظام ضرائبي ليس في مصلحتهم، كان من مصلحتهم الرهان على حدوث تغيير في قواعد اللعبة. شارك الستجار في مقاطعة البضائع الإسرائيلية، واحترموا الإضرابات ورفضوا دفع الضرائب. في مرحلة أولى كان الشباب والتحار متعاضدين. وقد حصل أن أصلح الشباب الغلق الحديدي للمحال بعد أن أعطبه الجيش الإسرائيلي. ولكن سرعان ما حصلت خروق هنا وهناك. ففي نابلس، قام نشطاء شباب بتحريب محال بحرية بحجة أن أصحابها لم يلتزموا مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

أما الخلاف فقد حصل عندما استطاعت قوات الاحتلال خرق مقاومة التجار عندما عندما فرضت عليهم دفع ضرائب. وانتهى الأمر بحؤلاء التجار للرضوخ عندما قامت حملات مصادرة بحقهم. فزاد الشرخ بين الشباب الذين ليس لديهم ما يخسسرونه والطبقات المتوسطة التي تحاول أن تتخلص من تأثيرات القمع المدمرة. وكانت تجاوزات بعض المناضلين المتصلبين المتعجلة تثير الغضب. بعد بضع سنوات مسن الحسرمان، ألهك السكان، وكانت الأزمة الاقتصادية التي تسببت بحا حرب الخليج قد استرفت قوى الناس، فانكسرت الحماسة الجماعية ووحدة الصف في المختمع الفلسطين.

ويمكن تفسير إنحاك الانتفاضة أيضًا بنتائج القمع الإسرائيلي الذي قطع رأس الحسركة بسسجن أو طسرد زعمائها. وإثر تيتم الانتفاضة باستبعاد مسؤوليها السياسسيين، تحولت القيادة إلى مناضلين أصغر سنًا، وأقل حبرة، يتعاملون مع العنف بسهولة أكبر ولاسيما بحق المجتمع الفلسطيني. ثم تفحرت صدامات بين بحموعات متنافسة. وكانت المنافسة حادة على نحو خاص بين نشطاء من فتح

ونشــطاء من حماس [13] سعوا للقيام بعمليات مبهرة. وفي بعض الأحيان كان هؤلاء مشغولين بتمكين سلطتهم على الأرض أكثر من النضال ضد المختل.

لقـــد زادت عسكرة الانتفاضة من حدة المنافسة، وتضاعف عدد المجموعات المسلحة السبي تموّلها منظمة التحرير الفلسطينية من تونس أو عمان. إن السلطة الفلسطينية المركزية المتمسكة بأن يكون لها دور في قيادة الانتفاضة، حافظت على اتصالاتما بالمناضلين على الأرض وكانت تزودهم بالمال. ولكن هذا الوضع صار ملغومًا بفعل لعبة المنافسة التي أدت إلى مبادرات عشوائية. وقد يكون من الممكن أيضًـــا أن زعماء الخارج كانت لهم مصلحة في إبقاء حالة من الفوضي في الضفة الغربية وقطماع غزة بمدف إضعاف بروز بنية لسلطة بديلة (نابعة من الداخل) ومــتجذرة في المــناطق المحتلة. لقد خلق تعدد المحموعات المسلحة البلبلة، إذ إن تحديد هوية النشطاء كان أصعب، لاسيما وأن أعضاءها كانوا يتحركون ملثمين. ولأنهـم كـانوا يحملون أسلحة خفيفة فقد كان من السهل عليهم اللجوء إلى اســـتخدام القوة. إن إخفاق الانتفاضة يرجع إذا إلى الصعوبة التي واجهها الفرقاء المعنسيون في ضمان تمفصل البعدين الوطني والاجتماعي. فمشاركة شبان ينتمون إلى طبقات اجتماعية محرومة ضَمن دينامية معينة للحركة في المرحلة الأولى، لكن بدءًا من عام (1990 م) انعزل هؤلاء الشبان عن بقية فئات المحتمع وحاولوا، من الانتفاضة تضعف. فالمقاومة المدنية والطابع المحدود للعنف، اللذان منحا الانتفاضة قوتمًا، تراجعًا لحساب وحشية متعاظمة، مورست على الفلسطينيين أنفسهم الذين كان عليهم أن يتحملوا أعباء ملاحقة المتعاونين المفترضين وتحول بعض مجموعات الناشطين إلى عصابات.

## 1/ 7] انحراف شعبي

 من الأوساط الشعبية في البلدة القديمة تطهير البلدة من العناصر التي عدّةا مسيئة كالمستعاونين وتجار المخدرات. وهكذا قُتل ثلاثة أفراد وحُرح بالرصاص ما يقرب من عشرة، على سبيل الإنذار. وقد استفادت العصابة التي مارست هذا العنف من سلبية الحسيش الإسرائيلي. ففي تلك المرحلة حينما أصبح موعد سيطرة السلطة الفلسسطينية على مدن الضفة الغربية قريبًا لم يهتم الجيش الإسرائيلي مطلقًا بفرض السنظام والحفاظ على السلم الاجتماعي في المناطق التي كان يفترض انتقالها إلى السيادة الفلسطينية. وكان أحمد طابوق هو زعيم تلك العصابة التي احتلت صدارة الاحداث. وقد تركت أحداث نابلس الانطباع بأن عددًا من الشباب قد يخلق مشكلات في وجه السلطة الفلسطينية التي تشكلت في صيف عام (1994 م).

أخد هو الشباب، الذين كانوا نشيطين في بداية الانتفاضة، يشكلون ويحلون على نحو متعاقب عددًا من المجموعات المسلحة مثل مجموعات النينجا والفهود السود والصقور. ففي عام (1989 م) قامت مجموعة (النينجا) بملاحقة المستعاونين؛ وقد جرى اعتقال عدد من أعضاء هذه المجموعة، وتصفية عدد آخر مسنهم في البلدة القديمة على أيدي الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي. وبعد عام على ذلك التاريخ حلت مجموعة (الفهود السود) محل قوى (النينجا)، حيث واصل شبان البلدة القديمة أنشطتهم ضد عملاء إسرائيل وأقاموا صلة بمجموعات أخرى تابعة لحركة خماس، القوة الإسلامية المنافسة لفتح. ومع صلاتهم بمنظمة المستحرير، والأموال التي كانت تصلهم من الخارج، إلا ألهم لم يحترموا تعليمات المنظمة التي أمرت بوقف عمليات اغتيال المتعاونين. وعند الحاجة كانوا يطلبون الدعم المادي من بعض الأشخاص الميسورين في نابلس. وقد خضعت البرجوازية، التي شعرت بالهلع، لطلباتهم، ولعلها وجدت فيهم نوعًا من أنواع الحماية لها. وما المؤبد، ولكن أطلق سراحهم بعد التوقيع على اتفاق أوسلو وقيام الحكم الذاتي في غزة وأريحا.

وبحسب التفاهم الذي ضمن إطلاق سراحهم كان ينبغي للشباب أن يبقوا تحت السيطرة الفلسطينية، حيث فرض على "العصابة" المنتمية إلى البلدة القديمة في نابلس أن تقيم في أريحا تحت رقابة أجهزة الأمن الفلسطينية. ولم يكن في مقدرة السلطة الفلسطينية الوليدة البتة أن تضع في السجون "أبطال" الانتفاضة. وهكذا نجح طابوق ورفاقه في الهرب والالتحاق بمدينتهم واستعادة أسلحتهم وإعادة تشكيل مجموعتهم تحت اسم (الصقور)، التي سيطرت على البلدة القديمة في نابلس وضواحيها. وقد حقق زعيمها، الذي لقبه الصحفيون الإسرائيليون (رامبو) الفلسطيني، نجاحًا إعلاميًا ملحوظًا. ويبدو أن طابوقًا ورفاقه الذين نبعوا مسن الأوساط الشعبية وتركوا المدرسة وهم في سن الرابعة عشرة، قد انتشوا بالسلطة التي صاروا بمارسونها على السكان المحليين. ففي إحدى المقابلات التي أجريات معه قال طابوق: «إن مرجعيتي هي الشعب نفسه. فنحن نحاول أن نجسد فكرة حكم الشعب بالشعب، وتنبع قراراتنا من الأعماق الشعبية في غياب سلطة فلسطينية» [14]. لكنه أكد مع ذلك ولاءه لياسر عرفات الذي يعترف به زعيمًا له.

كانت جماعة طابوق تتمثل بشدة بمجتمعها، تمثلاً يتلخص بالانتماء إلى طبقة اجتماعية وإلى الأرض: كانت المجموعة تسعى لأن تمثل الفئات المعدمة في مدينة نابلس القديمة. لذلك، فإن هؤلاء الشباب، ومع الاتصالات التي أجروها باعصابات أخرى من فتح، مثل تلك التي شكلت في مخيمات اللاجئين على أطراف مدينة نابلس، والتحالفات التي كانوا يعقدونها معها، شكلوا بحموعة معيزة ومتضامنة. إن تجذرهم في المجتمع وحسهم الشعبي بمثلان النقيض لتحذّر السبرجوازية في نابلس. إن ستة من العائلات تتحكم سياسيًا واقتصاديًا بالمدينة مسئذ أكثر من قرن. وتستند إرهاصات هذه الأسماء الكبيرة وسلطتها أيضًا إلى بحموعات المؤيدين التي تمكنت هذه الأسماء الكبيرة من استقطائهم عبر ممارسة بحموعات المؤيدين التي تمكنت هذه الأسماء الكبيرة من استقطائهم عبر ممارسة رفاوق مسن الرعاية الاجتماعية عليها. إن دور الحكم الذي أراد أحمد طابوق ورفاقه ممارسته يجب أن يُفهم ضمن سياق من التشظي والتسلط الاجتماعيين، الملموسين على نحو خاص في مدينة نابلس. وقد فضّل نشطاء فتح في المدينة معاقبة أعضاء من مجتمعهم على حساب عمليات تصب في هدف التحرير. إن الخطاب القومي يسمح بتسويغ هذا الأسلوب الذي يتحدد بالرغبة في الانتقام الخطاب القومي يسمح بتسويغ هذا الأسلوب الذي يتحدد بالرغبة في الانتقام

الاجتماعي. ذلك لأن أعداء الشعب الفلسطيني الذي يهاجمهم الشباب هم في الأكثر دائمًا جزء من الأوساط الميسورة في المدينة. وعندما انفلتت "العصابة" قبل عدة أشهر من نهاية الاحتلال العسكري الإسرائيلي للمدينة، انتقدت حركة فستح في نابلس هذه المبادرات النافلة والفوضوية. فالنضال ضد البرجوازية لا يدخل في برنامج هذه المنظمة الثورية. إنها على العكس تمامًا تحاول أن ترأب الصدع الذي ظهر عند انتهاء النضال ضد الإسرائيليين في المجتمع الفلسطيني وعقب ظهور الصراعات على السلطة في تلك المرحلة. وصارت ملحمة أحمد طابوق تكشف عن وجهها الكارثي خاصة عندما ظهر أن عائلات من وجهاء نابلس استخدمته لتنفيذ أعمال حقيرة وتصفية حسابات شخصية. ومع أن التستر على الأسرار شائع في نابلس، فقد تحوّل هؤلاء الشباب بسرعة إلى شهود مزعجين لبعض شخصيات المدينة.

إن قصة طابوق لها دلالتها لعدة أسباب. فهي مثال لصيرورة تفكك الانتفاضة. ففي غياب قادة سياسيين طالهم القمع الإسرائيلي وجرى استبعادهم، تسلم زمام التحكم بالحركة أصغر المناضلين سنًا وفرضوا أساليب عنيفة. وهم بذلك قوضوا تدريجيًا المنطق الذي يفترض القيام بأعمال من نوع العصيان المدني وساهموا في بروز الاختلافات في الرأي داخل المجتمع. من ناحية أخرى ففي عشية تطبيق الحكم الذاتي الفلسطيني في الأراضي المحتلة، طرحت استعراضات القوة التي قام بها الشباب مسألة الخضوع للسلطة الجديدة على بساط البحث. كيف سيتمكن قادة الخارج من بسط سلطتهم على المناضلين وعلى بقية أفراد الجستمع؟. تبدو المهمة غير سهلة. أولاً لأهم أصحاب مشروع اتفاق سلام مع إسرائيل يبقى مضمونه دون سقف التوقعات الفلسطينية. ثم لأن عليهم أن إسرائيل يبقى مضمونه دون سقف التوقعات الفلسطينية. ثم لأن عليهم أن يقنعوا الشباب بالتحلي عن وضعهم وعن دورهم، بينما هم كان هؤلاء مقتنعين بأهم مارسوا ضغطًا حاسمًا على الدولة العبرية دفع بها إلى دائرة المفاوضات.

. and the second and the state of t the state of the s in the same that Lance Comments of the Comments The state of the s is not the selection of a selection of the wife in the second of : : - .7- .

# إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني (1994-2000 م)

أدت المفاوضات السريّة التي حرت بين حكومة إسحاق رابين الإسرائيلية وأشخاص مقربين من ياسر عرفات إلى بلورة مشروع الحكم الذاتي على جزء من الأراضي المحتلة (عام 1967 م). وينص المشروع على أن يجري انتقال السلطة في الأراضي المحتلة إلى الفلسطينيين على نحو متدرّج وممتد في الزمن. وقد شكل الاتفاق المؤقسة (غزة وإربحا أولاً)، الموقّع في القاهرة في (4 أيار عام 1994 م) المسرحلة الأولى في تطبيق (إعلان المبادئ) الذي وقع في واشنطن في (13 أيلول المسرحلة الأولى في تطبيق (إعلان المبادئ) الذي وقع في واشنطن في (13 أيلول السي تُسلّم إلى القوات الفلسطينية على الأرض. كانت السلطة الإسرائيلي من المناطق السيّ تُسلّم إلى القوات الفلسطينية على الأرض. كانت السلطة الإسرائيلية تعد قطاع غزة عصيًا على الحكم، ولهذا فقد تخلّت بارتياح عن هذه البقعة من الأرض السيّ تمتد على مساحة (370) كيلومترًا مربعًا والتي يُتكنّس عليها ما يقرب من مليون نسمة. إضافة إلى ذلك فإن هذه البقعة خالية من الموارد الطبيعية ولا أهمية اسرائيلي السّرائيلي

فقط قدموا للاستقرار في مستوطنات قطاع غزة، وهم يشغلون اليوم ما يعادل خمس مساحة القطاع<sup>[1]</sup>. وبقى الجيش الإسرائيلي في (40%) من الأراضي بحجة حماية المستوطنات ومحاور الطرق والحدود. أما منظمة التحرير فقد امتلكت قوى أمن داخلي مكلف فرض الأمن على (60%) من قطاع غزة. وتوصلت السلطة الفلسطينية ضمن الاتفاق نفسه إلى السيطرة على إريحا أيضًا، البلدة الهادئة في الضفة الغربية. وعهد إلى السلطة الفلسطينية في إدارة القطاعات العامة فيها: التربية، والصحة، والإسكان. أما (اتفاق طابا) المبرم في (28 أيلول عام 1995 م) فيعطى السلطة خمس مدن إضافية في الضفة الغربية هي جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله وبيت لحم، وهي تشكل مساحة (3%) من الأراضي [الحـــتلة عام 1967 م] ويسكنها (20%) من السكان. إنما المنطقة (أ) التي تمارس عليها السلطة مهامٌ مدنية وأمنية. أما المنطقة (ب) فهي مؤلفة من مثات القُرَى الفلسـ طينية التي تشكل (24%) من مجمل الأراضي [المحتلة عام 1976 م] ويقطنها (68%) مــن بحمــل السكان؛ وتقع مسؤولية الإدارة المدنية في هذه المنطقة على عاتق السلطة الفلسطينية، بينما يبقى الأمن مسؤولية الجيش الإسرائيلي[1]. وتبقى المستوطنات والطرق المؤدية إليها التي هي حكر على المستوطنين، والمعسكرات والمسناطق السبي حددتما إسرائيل مناطق أمنية، أي ما يعادل مساحة (73%) من الضيفة الغربية تحت سيادة إسرائيلية. وقد أدّت مفاوضات إعادة الانتشار التي جرى التصديق عليها ضمن اتفاقيات (واي ريفير/ Wye River)[3] إلى تخل إضافي، حيث حرى نقل (18,2%) من الضفة الغربية من المنطقة (أ) (18,8%) إلى المسنطقة (ب)، وبقسى (60%) من المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية. وكان من المفـــترض أن تمـــتد الترتيبات المؤقتة [4] فترة خمس سنوات. أما ما يتعلق بالقضايا الشائكة المرتبطة بالقدس والمستوطنات الإسرائيلية واللاجئين الفلسطينيين فقد تُركَـت جانبًا على أن تجري مناقشتها ضمن مباحثات الوضع النهائي للأراضي المحـــتلة، والــــتي كان يُفترض أن تنتهي عام (1999 م). في هذه الأثناء أحكمت إسمائيل قبضتها على الضفة الغربية والقدس، التي تعدها عاصمة الدولة العبرية الأبديــة وغير القابلة للتجزئة، وكان عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة عام (1992 م) (120000) مستوطن؛ وارتفع عددهم في عام (2000 م) إلى (200000)

مستوطن. وخلال فترة حكم إيهود باراك ازداد عدد المستوطنات من (100) إلى (145) مستوطنة.

أمـــا مـــن منظور إسرائيل فقد كانت هذه المرحلة الأولى بمترلة اختبار: هل يستطيع ياسر عرفات فرض هذا النظام السياسي الجديد على الفلسطينيين؟، وهل هو قادر، في الآن ذاته، على ضمان أمن إسرائيل؟.

لقد تزامن الوصول المظفر لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة مع استعادة السكان الفلسطينيين بعض الحريّات. ولكن الشعور بالخلاص الهار عندما بدا أن الستحرير لم يكن مكتملاً. وقد حاولت السلطة الفلسطينية، من خلال سعيها لضم شباب الانتفاضة على نطاق واسع إلى أجهزة الأمن، أن تحتوي العنف وأن تبي نظامًا سياسيًا. وفي قطاع غزة حيث تمارس سلطتها على أراض تتميز بتواصل جغرافي، تمكنت السلطة من التوصل إلى سيطرة فعالة تقريبًا على المحتمع، في حين اقتصرت سلطتها في الضفة الغربية على بعض المواقع المحدودة واصطدمت باستمرار الوصاية الإسرائيلية. وكان عليها خاصة أن تراعي وزن النحب المحلية والتراعات الطبقية. إن زرع فلسطيني الخارج، وحذب الشباب واستيعاب الوجهاء أو تحييدهم شكّل خيمياء دقيقة كشفت عن علامات ضعف.

## 2/ 1] نهاية احتلال غزة

### 2/ 1/1] ارتياح

في نيسان عام (1994 م)، كان الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة، ولكن وجنوده لم يكن فظًا. فمنذ المصافحة في واشنطن بين ياسر عرفات وإســحاق رابين في أيلول عام (1993 م) خفّ ضغط الجيش الإسرائيلي فيما يخص الحياة اليومية، إلا أن المخابرات الإسرائيلية قامت بتصفية عدد من أعضاء الجــناح العســكري لفتح. عند الحواجز المتفرقة على محاور الطرق التي سيطر علــيها الجــيش الإسرائيلي حاول بعض الجنود التحدث إلى سائقي السيارات الفلســطينيين من أهالي غزة، كأهم تأملوا أن يغادروا المكان محتفظين بذكرى تــبادل إيجابي مع قاطنيه: «هل أنتم سعيدون بالسلام؟»، ولكن الغزاوي الذي يوجــه إليه هذا السؤال لا يشعر بالتآخي مع الرجل ذي البزة العسكرية الذي يجبره على التوقف، فيحيبه من دون ابتسامة: «سأكون سعيدًا عندما ترحلون».

كان منع التجول من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحًا لا يزال ساري المفعول. وبدأ الشباب يخرقون هذا المنع ويستخدمون طرقًا منع التحول فيها. كان الجو الاحتفالي يبدد مرارة سنوات الاحتلال، ووصل رجال الشرطة الفلسطينية القادمين من الدول العربية الجحاورة إلى قطاع غزة. وكان الأصغر سنًا مـــن بيــنهم، الجــيل الثاني للاجئى (مهجري) عام (1948 م)، يطؤون أرض فلسطين أول مرة. كان الاستقبال حارًا. كثيرون منهم التقوا بأقارب لهم كانوا يتصلون بمم في الماضي عبر الهاتف أو عبر الرسائل، ولكنهم لم يكونوا قد التقوا بمم سابقًا. والذين شغلوا وظائف ثانوية في الإدارة المدنية والعسكرية الجديدتين كانوا يعيشون في الأكثر في منفى عابر في مخيمات للاجئين في الأردن وسوريا ولبسنان، ينستقلون من مخيم لآخر، ولكنهم الآن يستقرون في فلسطين. أحيانًا كانـــت بيوت بعض العائلات في مخيمي حباليا أو الشاطئ<sup>[5]</sup> تزدحم بمن فيها لتتمكن من إيواء أقارب من القادمين الجدد. اليوم يوم ضيافة، حيث استعراض ألبســة وأسلحة فلسطينية يخلب الألباب، بينما بات على ألبسة العدو وأسلحته أن تخستفي قريرًبًا. تضاعف عمل المصورين في غزة. الأطفال والشباب من استعاروه من شرطى فلسطيني.

سُمِح للفلسطينيين الذين أبعدتهم إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية قبل سنوات أو عقود بالعودة إلى ديارهم. واحتفلت العائلات والمحتمع برمته بعودة

الآباء، والأبناء الضالين، ورفاق النضال. نُصبت خيم قماشية هنا وهناك خارج المــنازل لاستقبال الجموع المتواصلة من المهنئين. عناقٌ وتقبيلٌ مستمران، قبّل الرجال المناضلين العائدين من المنفى أربع مرات وربما ثماني مرات أو اثنتي عشرة مرة. بعضهم أطلق الرصاص فرحًا وتعبيرًا عن شعوره بالنصر فحصلت حوادث كدّرت فرحة اللقاء. قرّرت قيادة الجيش الإسرائيلي تقديم موعد انسحابها عدة أيام كما قررت أن يجري الانسحاب في الليل هربًا من أعين الفلسطينين. ولكــن الإحراء كان بلا حدوى. فقد توافد جمهورٌ واسعٌ من الشبان، لحضور عملية تسليم المواقع للشرطة الفلسطينية، واستغلوا المناسبة للقيام بانتقام رمزي؛ وهـــو رشـــق حجارة بغزارة على آخر فلول قوى الاحتلال. وقامت الشرطة الفلســطينية بتنظــيم نوع من تظاهرة إطلاق نار جنوبي في الهواء ابتهاجًا عدة ساعات كأنه تنفيس عن الكبت الجماعي. كانت الجموع المؤلفة من الرجال حصرًا في قمة الانفعال. تجرأت أميرة حس، مراسلة صحيفة هآريتس الإسرائيلية اليســـارية، وتوجهت إلى الشباب المنفعل بالعبرية لتسأل «هل هناك من يتكلّم العبرية هُنا؟». أصيب زميلها البريطاني بالذعر أمام هذه الجرأة. لكنه فوجئ تمامًا عـــندما التفـــت شابّ، ثم آخرون بعده، وأجابوا بنعم ثم بدؤوا بالتحدث مع الصحفية التي استكملت تحقيقها.

بعد رفع منع التحول عادت الحياة الليلية إلى غزة وعاد أهل غزة للسهر. وضع باتعو الفلافل الطاولات في الخارج وفتَحت المطاعم أبوابها، واختفت السبراميل الحديدية التي كانت تسدّ طرقات المدينة. وكان الازدحام على الطريق السباحلي تعبيرًا عن تشوق السكان للترة. وبدأ الشباب يخططون لسهرات ليلية تحست ضوء القمر على الشاطئ. حتى صارت النساء تتحسر على السهرات التي كان الرجال فيها محبوسين في بيوقم. ولكنهن فضلن عن طيب خاطر هذا الوضع على الخوف من اقتحام الجنود بيوقمن وإمكان سحن اخوقمن أو أزواجهن. أما نسباء الحسي البرجوازي، في الرمال، فقد نزعن الحجاب عن رؤوسهن بعد أن شعرن بالطمأنينة لوجود الشرطة الفلسطينية.

في أحسياء غرة الشعبية، أبدى شباب فتح رغبة بالانضمام إلى الشرطة الفلسطينية حيث أغرقهم البزة العسكرية. كان ذلك يعني لهم المشاركة في بناء الدولة الفلسطينية تحت قيادة رئيسهم ياسر عرفات واستمرارًا لمسارهم النضالي. لكن نتائج الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل كانت لا تزال غير واضحة. وعلى نحو علم كان الشعور بالثقة والولاء للقائد العام الوطني والمحلي يتغلب على القلق المضمر. كان الارتياح لرحيل الجيش الإسرائيلي واكتساب حرية حديثة العهد، يشيعان التفاؤل، مع بروز تساؤلات عديدة لم تكن الإجابة عنهًا معروفة. متى سيجري إطلاق سراح الأسرى؟، ما مصير المعارضين الفلسطينيين؟. إن إمكان تسليم إسلميين مسؤولين عن أعمال عنف ضد إسرائيل غير مقبول حتى للمدافعين عن مسيرة السلام. وكان استمرار وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة مصدر قلق في ذاته.

وبعيدًا عن دوائر الحركة السياسية التي يقودها عرفات، كاد الشعور بالحذر يتغلب على الشعور بالتحرر. وعلق مواطن من سكان عيم اللاجئين في حباليا، اسمه يوسف وهو نصير للحبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعدما شاهد صور تدريب رحال السلطة الفلسطينية في مصر، ساخطًا: «لماذا يحملون الهراوات؟ الكسي يضربونا بها!». إن مجيء سلطة تحتكر العنف يُرعب حيلاً تتمثل لديه القوة في صورة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. كان الصحفيون قلقين أيضًا على مصير حرية الصحافة تحت حكم السلطة الفلسطينية. إن سمعة ياسر عسرفات كونه مستبدًا، وسمعة الفساد التي لحقت بالذين أحاطوا به في تونس، كانت قد وصلت إلى غزة. مع ذلك فإن لم توثر كل هذه الشكوك في المستقبل السياسي للأراضي المحتلة سلبًا في الاستقبال الحافل الذي قوبل به رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. فأبو الشعب ورمز النضال الوطني الفلسطيني استقبل فاتحًا عند وصوله إلى قطاع غزة.

وصل في حاشية ياسر عرفات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وعائلاتهم. كان بعضهم من المقربين الذين شاركوا (الختيار)<sup>[6]</sup> سنوات المنفى من الخليج إلى تونــس مــرورًا بالأردن ولبنان. كثيرون منهم لم يطؤوا أرض غزة قبل ذلك التاريخ. وعلى الأرض شكل الاختلاف بين الطبقات الشعبية المحلية والبرجوازية القادمة من الخارج، شكلاً من الصدام الثقافي.

لم تــتوافر الأهالي غزة قبل هذا التاريخ فرصة للانفتاح على العالم. ما بين عامي (1949 و1967 م) كانت مصر التي أخضعته لإدارة عسكرية تمسك بهذا القطاع بيد من حديد. ولم تكن القاهرة تنوي البتة أن تستوعب سكان القطاع ولا بأي حال من الأحوال. لذلك فقد أغلقت أبواب جامعاتها أمام سكان غزة بدءًا من نهاية السبعينيات. ثم جاء الاحتلال الإسرائيلي فانقطع هؤلاء السكان أكثر فأكثر عن البلاد العربية. اضطر المجتمع الغزاوي إلى الانغلاق على نفسه، وبقي محافظًا. في عام (1948 م) كان قطاع غزة متخلفًا من الناحية الاقتصادية، فاقتصاده زراعي بالدرجة الأولى، وعدد سكانه يصل إلى (800000) نسمة وقد اضطر إلى استيعاب موجة كبيرة من اللاجئين: لاجئين من أصول فلاحية لجؤوا إبان الهجرة الجماعية إلى غزة هربًا من الحرب. واليوم فإن نصف سكان القطاع لا يــزالون يعيشون في مخيمات للاجئين في وضع صحي سيئ. وكانت تجربة الانتفاضة قد زادت ارتباط سكان غزة بالقيم التقليدية والدينية.

أما "شيوخ" منظمة التحرير الفلسطينية، المقربون من عرفات أو العسكريون ذوو المراتب العالية فقد تذوقوا حياة أخرى. كانوا مقاتلين في الأردن ثم في لبينان، لكن جزءًا منهم استقر في بلاد المغرب، لاسيما في تونس حيث عاشوا حياة مريحة. إن نمط حياقم الذي موله ملوك وأمراء دول الخليج أبعدهم عن قيم مجتمعهم الأصلي. كان من السهل تعرف العائلات التي عاشت في الخارج في ورًا من خلال العلامات المعيزة للرفاه المادي، واللباس المميز للسيدات، أو الأبناء الذين يقلدون أزياء العواصم الأوربية.

بعض الغزاويين نظر بتسامح إلى هؤلاء وأقروا بالاختلاف. إن "أبناء" عرفات الذين جسرى تجميعهم في بيت عتيق على الطريق الساحلي يثيرون الدهشة والعطف، ومع أسلوبهم غير اللائق. هؤلاء الشبان هم أبناء وبنات شهداء منظمة الستحرير الذين تبناهم رئيس المنظمة. إن فلسطيني الشتات يثيرون الغيظ عند غزاويين آخرين. الشباب الإسلامي يميل إلى عدّ نمط الحياة الغربية لأعضاء منظمة

التحرير الفلسطينية خيانة للشعب الفلسطيني. مثلاً رفعت، وهو شاب في العشرين من عمره، مهنته كهربائي ويسكن في مخيم الشاطئ للاجئين، وعضو في حماس، يعد أن فلسطينيي الخارج في غزة «مسيتون للمجتمع: لأنهم ينشرون الفساد. يشربون الكحول وينظمون سهرات صاخبة. كثير من النساء صرن يخرجن حاسرات الرأس منذ قدومهن إلى هُنا. لقد ابتعدن عن الإسلام».

وتبدو مسوولية مثيري القلاقل على نحو أوضح نظرًا إلى كونهم يحتلون مواقع القيادة في السلطة الفلسطينية. ولم يمض وقت طويل حتى أطلق سكان غيزة على هذه المجموعة اسم "التوانسة" مع أن عددًا كبيرًا منهم لم يعش في تونسس. وتدل هذه التسمية بوضوح على استبعاد هؤلاء القادمين الجدد الذين تزينوا بجنسية أجنبية. كما أنها تعكس قريمم من ياسر عرفات.

ولم يستاخر فلسطينيو الخارج أيضًا عن إطلاق شعاراقم الخاصة. فبعضهم صُدم لدى اكتشافه وضع هذا الجزء من فلسطين. ففي قطاع غزة، كانت وسائل الترفيه شبه معدومة حيث لم يكن هناك سوى مطعمين أو ثلاثة يمكن ارتيادها، وفوق ذلك لا تقدم المشروبات الروحية. ولا وجود لأي ناد أو سينما أو مسسرح. وكان القادمون الجدد ميالين إلى النظر إلى الغزاويين متأخرين وجلفين. ولم يخف بعضهم ازدراءه لهم ورغبته في إصلاح المجتمع المحلي وتهذيبه. ومع هذه التصورات المتبادلة إلا أن العلاقات لم تكن متوترة على نحو ضروري بين سكان غزة و"التوانسة". فالطرفان لم يشكلا مجموعتين منفصلتين حيث كانت هناك صلات قربي وعلاقات عاطفية جمعت بين أفرادهما.

ومنذ استقرارهم في غزة صار فلسطينيو الخارج ذاقهم يعانون الاحتجاز، بينما كان في وسع المسؤولين أن يتحركوا بحرية أكبر، وأن يسافروا إلى الضفة الغربية وإلى تل أبيب أو إلى بلد أجنبي. ومع ذلك كانت إسرائيل في مناسبات عديدة وردًا عقابيًا على العمليات الانتحارية أو إجراءًا رادعًا تفرض حصارًا تامّا على قطاع غزة. ولم تنج البرجوازية من تدابير الأمن التي كان يفرضها الجيش الإسرائيلي حتى عندما كان الفرد من أفرادها يحمل بطاقة (شخص مهم جدًا/ VIP). وخلال سنوات طبع فلسطينيو الشتات بطابعهم غزة وصارت لهم

أمكنة التقاء وترفيه، حيث حرى تنظيف أجزاء من الشاطئ، وتوفير إمكانية استئجار شاليهات للمصطافين. وفتح مطعم راق اسمه (لو مولان/ الطاحونة) أبواب، كانت وجباته مكلفة وتنظم فيه نتائج سحب اليانصيب وأمسيات راقصة. وهكذا حافظت بعض الأمكنة المختارة على التواصل الاجتماعي داخل هذه الحلقات الضيقة التي انضم اليها بعض سكان غزة المرتبطين بشبكات السلطة.

## 2/1/2] تشكيل أجهزة الأمن

كان على السلطة الفلسطينية التي تشكلت في الأساس من فلسطينيي الخارج أن تحسوز الشرعية من سكان المناطق المحتلة. فهل كان الشباب الذين استولوا عسلى السلطة بفضل الانتفاضة مستعدين لإخلاء مواقعهم والتأقلم مع الحكام الجدد والتكيف مع طرائقهم؟. هذا السؤال طرح نفسه بقوة أكبر بقدر ما كان شبان الانتفاضة مقتنعين بأن الاتفاق الذي وقعته منظمة لتحرير كان نتيجة النضال الذي خاضوه ضد الاحتلال والضغط الذي مارسوه على إسرائيل.

لم يكن في وسع الحكام الجدد المفاخرة بأهم حققوا نصرًا حاسمًا على إسرائيل، فمضمون الاتفاقات التي تفاوضت عليها المنظمة كانت دون طموح برنامج فتح. فهذا التنظيم الأكبر داخل منظمة التحرير والأكثر اعتدالاً تطلع إلى إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام (1967 م) تكون القلس الشرقية عاصمة لها. غير أن اتفاقات أوسلو لم تمنح الفلسطينيين سوى حكم ذاتي منقوص على القسم الأكبر من قطاع غزة وعلى مقدار قيل من الضفة الغربية؛ ولم يكن مستقبل هذه الصيغة مضمونًا. ومن ناحية أخرى لم تتمتع السلطة الفلسطينية بمداخيل مالية تسمح لها بشراء السلم الاجتماعي وضمان ولاء الناس للنظام الاجتماعي الجديد. ومع أن مساعدة المجتمع الدولي كانت مهمة إلا ألها وظفت لتمويل مشاريع محددة.

كما راهن الزعماء على توظيف العدد الأكبر من شبان الانتفاضة في قوى الأمــن بمدف تعزيز سلطتهم. وكانت استراتيجية السلطة في استيعاب مقاتلي

الانتفاضة في قطاع غزة ناجحة، وحيث كان الحصول على وظيفة في الشرطة أو الجيش فرصة بديلة عوضًا من البطالة أو من مهنة هشة يدوية لجيل فضل الالتزام السياسي على التكوين الجامعي أو المهني. إضافة إلى ذلك فإن الشباب عندما يصبحون جزءًا من آلية السلطة يشعرون بأهم احتفظوا بجزء من السلطة السي كانوا يمارسونها من قبل. كانوا في أكثرهم أعضاء في حركة فتح يتمثلون قيادا تحم والدور الذي تغرضه عليهم [7].

وفي حال ضعف خضوع هؤلاء الشباب فإن رجال الشرطة يمتلكون كل وسائل الضغط المادية والجسدية لإبقائهم ضمن الخط.

إن سيرة جمال مثال رفيع لذلك، حيث كان من الصقور خلال فترة الانتفاضة، ضمن المجموعة المسلحة لفتح. عندما وصلت المجموعة الأولى من رجال الشرطة الفلسطينية، كان موقف جمال مترددًا. رضخ لقيادته، لكنه أعلن أنه في المستقبل قد يدعم حماس إذا تبين له أن هذه الحركة تخدم مصالح فلسطين على نحو أفضل. ولكنه عندما ترفع إلى رتبة ضابط في جهاز المخابرات العسكرية، كان عليه أن يشارك في قمع أعضاء حماس والجهاد الإسلامي فأعلن: «لو كنت مكان في السلطة، لكنت سأتخلص بسرعة من الإسلاميين . . بصراحة لو كنت مكان السلطة الفلسطينية لوضعت يدي بيد الإسرائيليين واحتللت البلاد العربية!».

## 2/ 1/ 3] التعبئة ضد الإسلاميين

أحمد جاد الله يعمل مصورًا في وكالة رويتر للأنباء، وهو من عائلة مهجرة تقطن في ضاحية من ضواحي غزة؛ إنه الابن الأكبر بين سبعة إخوة، كون نفسه بنفسه. وعندما بلغ الرابعة والعشرين من عمره تمكن من الحصول على هذه الوظيفة. قصير القامة، نحيل، يبدو لطيفًا ومرهفًا، ولا مثيل له في التسلل والستقاط الصور عند الضرورة. كان أحمد قد كسب احترام والده، وهو رجل دين وقور في الحي، وخطيب جامع يؤم المصلين في المناسبات. أسرته مقربة من حركة حماس، ولكن أحمد لم يكن من نشطاء الحركة، مع أنه سحن مرة واحدة عسلل الانتفاضة من دون سبب يذكر. يومها أوقفه الجنود الإسرائيليون بينما

كان يبحث عن أخيه صلاح، الذي كان قد غاب عن البيت فترة. أما صلاح فقد كان من نشطاء الحركة، التزم النضال منذ اللحظة التي رأى فيها بأم عينيه مقـتل أخيه الأصغر خالد. أصيب الشاب الصغير خالد برصاص الجيش خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وراشقي الحجارة؛ حاول صلاح الاقتراب لإسعافه لكن خالدًا تماه عن ذلك وطلب منه أن يهرب لكي لا يتعرض للتوقيف، مؤكدًا له أن الجنود سيقومون بنقله إلى المستشفى، فأذعن صلاح، وانسحب لكنه من مخبئه على سطح مترل مجاور أخذ يرقب المشهد. وصل الجنود الإسرائيليون إلى مستوى خالد المسجى على الأرض ووقفوا فوق رأسه وبدلاً من أن يسعفوه أجهزوا عليه بعدة طلقات نارية، وصلاح الذي لا حول له يتابع مشهد قتل أخيه، من هنا بدأت مسيرته النضالية.

في أحد أيام تشرين الأول عام (1994 م) كان أحمد في مكاتب وكالة رويتر، استلم طردًا موجهًا له، كان في الطرد شريط فيديو، الصور لم تكن واضحة لكنها تظهر ثلاثة شبان ملثمين ومسلحين يحيطون بطريدة. كانت محموعة من حماس قد خطفت جنديًا إسرائيليًا من الوحدة الإسرائيلية العاملة في القطاع اسمه ناشون واكسمان. أعلن الخاطفون عمليتهم وشروطهم لتحريره وهيي: إطلاق سراح أعضاء حماس المعتقلين في السحون الإسرائيلية، ولاسيما مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين. اضطرب أحمد، خاصة أن صوت الشخص الذي الملئم الذي يتكلم في الفيديو كان يبدو له مألوفًا. إنه صوت الشخص الذي جاء الجنود الإسرائيليون يبحثون عنه. لم يكن أحمد يعرف شيئًا عن أنشطة أخيه السياسية والعسكرية لكنه كان يعرف كمية الغضب التي يضمرها في داخله.

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، السلطة الفلسطينية بمطاردة المجموعة الإسلامية الخاطفة. كانت أجهزة المخابرات مقتنعة بأن الخاطفين يختبئون في مكان ما في قطاع غزة. وبسبب الضغط الإسرائيلي قام ياسر عرفات بتوجيه الأوامر إلى أجهزة الأمن المختلفة لديه بالتقصي السريع والناجع. تم توقيف المئات من عناصر وكوادر حماس وأخضعوا للتحقيق. صدم أحمد عندما عرف أن أخاه مستورط. وجرى اعتقاله هو الآخر بشبهة التواطؤ، وأودع في زنزانة تابعة لجهاز

الأمن الوقائي. وقد أدى التعاون الأمني إلى معرفة مكان الخاطفين، الذين لم يكونوا في موقع خاضع للسلطة الفلسطينية وإنما في قرية قريبة من القدس لا تزال تحست السيطرة الإسرائيلية. هنا، استبعد المسؤولون الإسرائيليون إمكان التفاوض من عضاء المجموعة الخاطفة الإسلامية وقاموا بعملية مسلحة؛ شنت وحدة من الوحدات الخاصة الإسرائيلية هجومًا أدى إلى مقتل الخاطفين والرهيئة. عرف أحمد الخبر وهو في السجن، رفض الإسرائيليون تسليم جثمان صلاح إلى أهله. أبرئ أحمد وخرج من السجن، ولكنه لم يخرج من غزة السجن. وتكرر الأمر مرتين متتاليتين؛ قررت وكالة رويتر تسميته مديرًا لمكاتبها في العالم العربي وإيفاده وكان موقف جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية (الشين بيت) حاسمًا دومًا بشأنه. لابد من أن يدفع أحمد جاد الله ثمن ما اقترفه أخوه، ومُنع مغادرة ال (370) كيلومترًا مربعًا التي يعيش فيها.

شكلت حادثة خطف الجندي ناشون واكسمان منعطفًا في تطور أداء السلطة الفلسطينية لأنها اضطرت، نتيجة للضغط الإسرائيلي، إلى تعبئة الأجهزة الأمنية الستابعة لحما لكشف الشبكات الإسلامية، والتحقيق مع مشبوهين والكشف عن مخابئ الخاطفين. بل إن مراقبة الشبكات التابعة لحماس والجهاد الإسلامي وقمعها باتت المهمة الأولى لقوى الأمن الفلسطينية. وقد زُود رؤساء الأجهزة المختلفة بقدرات مادية ورفع عدد عناصرها. كانت اتفاقيات أوسلو قد حددت عدد أعضاء قوى الأمن الفلسطينية ب(9000) عنصر، بينما وصل السيوم عددها إلى (50000) شخص. هذه الزيادة حصلت بموافقة ضمنية من السلطات الإسرائيلية، فزيادة عدد عناصر الشرطة وأجهزة المخابرات يساهم في غاية المطاف في حماية إسرائيل.

شهدت تلك المرحلة ولادة قوافل من الأجهزة في مناطق الحكم الذاتي؛ في الضفة الغربسية وقطاع غزة على السواء: الشرطة المدنية، المخابرات العامة، المخابسرات العسكرية، الأمن الوقائي، البحرية، القوة (17)، الحرس الرئاسي، الأمسن الوطسين، وقوى الأمن الخاصة. وكانت زيادة عدد الأجهزة على هذا

النحو فرصة لياسر عرفات لتعيين مقربين منه في مناصب قيادية ليضمن ولاءهم الدائه، كذلك فإنه عندما يوزع المهام على عدة أشخاص يتفادى إعطاء شخص واحد سلطة كبيرة. "فرق تسد" واحد من شعارات "الختيار". و لم يجر تحديد مهمات أجهزة الأمن المختلفة بدقة. كان هذا الوضع الضبابي يغذي المنافسة بينها. في قطاع غزة كان وجود هذه الأجهزة واضحًا على نحو خاص، حتى إن إيقاع الحياة اليومية كان يتحدد بتدخلاتها. وجاءت المبادرات الشخصية للعناصر الجديدة لتضاف إلى أوامر الرؤساء الراغبين بترسيخ سلطاقم عبر تقويض المجتمع إن في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

#### 2/ 2] نابلس المتمردة

### 2/ 2/ 1] تصنية حسابات وصراع طبقي

في الأشهر التي سبقت دخول السلطة الفلسطينية نابلس، كان أحمد طابوق "رامبو" المدينة القديمة وأصدقاؤه، يناقشون مع ممثلي السلطة شروط انضمامهم إلى أجهزة الأمن. في شهر كانون الأول من عام (1995 م)، انسحبت القوات الإسرائيلية من المدينة قبل الموعد المحدد يومين، فتوجه السكان إلى سجن المدينة. شـباب الانتفاضـة كانوا متوترين وخائفين من دخول المكان الذي سبق أن استحوبوا فـيه وعذبوا وسحنوا. وخرج من السرية آخر النشطاء والتقوا بعائلاتهم وذاقوا طعم حرية من نوع جديد. ولكن الهدنة لم تدم من وجهة نظر طابوق وشلته، فالمسؤولون الفلسطينيون الذين بدوا مهتمين بهم جدًا منذ بضعة أسابيع لم يعودوا يكترثوا لنداءاتهم. وكانت الأخبار مقلقة جدًا. السلطة تعدهم من الآن فصاعدًا خارجين على القانون، وبعض الذين في السلطة كانوا يرغبون من الأن فصاعدًا خارجين على القانون، وبعض الذين في السلطة كانوا يرغبون النشطاء الخمسة وعادوا إلى مخبئهم. تمركزت قوى الأمن الفلسطينية في المدينة القديمـة، وحاصـرت البيت الذي اختباً فيه هؤلاء الهاربون. وبعد يومين من الحصار، سلم أحمد طابوق ورفاقه أنفسهم حيث نقلوا إلى إريحا وهناك وضعوا قـيد الاعـتقال. لكن مسؤولي الأمن أكدوا لهم أنه فور أن تحل بعض المسائل قـيد الاعـتقال. لكن مسؤولي الأمن أكدوا لهم أنه فور أن تحل بعض المسائل

سيكون بإمكائم العمل ضمن الأجهزة العسكرية التابعة للسلطة. والحقيقة أن طابوقًا ورفاقه قضوا سنة ونصفًا في التوقيف من دون أن يفهموا ما يجري لهم كان يؤخذ عليهم عدم إذعائم لسلطة عرفات، ولكن لم يصدر حكم ضدهم، وكان السحانون يعدون الشباب دائمًا بأنه سيكون بإمكائم عرض أمرهم على مسؤولين وتوضيح قضيتهم. ومرت الشهور من دون أن يكون هناك أي لقاء عمثل للسلطة.

كما وضع شابان من فتح تحت رقابة أجهزة الأمن الفلسطينية، هما ناصر جمعة ومحمود الجميل، صديقان ارتبطا من خلال النضال السياسي خلال الانتفاضة، ثم عاشا حياة هادئة منذ أن أفرج عنهما في نيسان عام (1994 م). الأول يعمل في شركة تأمين. رسميًا، كانت السلطة تتهمهما بألهما وراء الأعمال التي قامت بما عصابة طابوق. كان ناصر ومحمود يعرفان العصابة التي روعت المدينة، وشقيق محمود الأصغر كان عضوًا في المجموعة. لكن ناصر يؤكد أنه تخلى في تلك الفترة عن كل نوع من أنواع النضال ضد إسرائيل. والحقيقة أن نضجه السياسي وطبعه الرصين لا يتفقان مع الاندفاع والأساليب المتعجلة والعنيغة للعصابة المسلحة.

وبعد أن حرى تحييد طابوق جاء دور ناصر جمعة ومحمود الجميل. طالبتهما الشرطة الفلسطينية بتسليم نفسيهما. فوجئ ناصر ومحمود وغضبا وشدا الرحال هـاربين إلى رام الله التي كانت لا تزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بضعة أسابيع أحسرى، وهناك تحدثا إلى مسؤولين في فتح تابعين لجهاز المخابرات العامة. عند وصولهما إلى مركز المخابرات صودر منهما جهازا هاتف حوال كانه بحوزهما. وجرى توقيفهما، ورُحلا إلى إريحا حيث انضما إلى السحناء الآخرين القادمين من نابلس. بعد بضعة أشهر بدأا إضرابًا عن الطعام. عندها نقلا إلى سجن آخر في نابلس.

كيان ناصر الذي اضرب عن الطعام منذ أسبوعين، يعاني على نحو خاص الضعف. كيان معزولاً في زنزانة منفردة، فغط في نوم عميق، وكان سجانوه الفلسطينيون يمنعونه من أن يذوق طعم الراحة. «بعد ساعة جاءوا وطلبوا مني أن

أهسض. ظننت في بادئ الأمر ألهم يريدون نقلي إلى زنزانة وضعها أفضل، فطلبوا مسيني أن أخلع ثيابي وأن أقف عاريًا على سحارة، وربطوا يديَّ وضربوني، وطلبوا مني أن أتكلم وأن أقص عليهم سيرة حياني. قلت لهم أني أريد أن أموت. رشقوني بالماء وضربوني بأسلاك الكهرباء لساعات متواصلة، غبت عن الوعي، تركوني، بعد وقت قصير سمعت صراخ محمود، كانوا يشربون العرق. لا اعتراض لي على العرق في ذاته، ولكن السحن في رأيي لم يكن المكان المناسب لشرب العرق. كانوا كالجانين سكارى تمامًا، شبابًا في مثل عمرنا، من فلسطينيي الخارج، أظن ألهم ضربوا محمود على رأسه فغاب عن الوعي فنقلوه إلى المستشفى. لم أكن أعرف ما يجري لكنهم بدؤا بتغيير سلوكهم معي، بدؤوا يكلمونني، ثم نقلوني إلى حيث التقييب بأطباء عالجوني، بقيت خمسة أيام عاجزًا عن الحركة بسبب الجروح التي أصبت بها. وبقيت في السجن ستة أشهر إضافية».

مات محمود الجميل متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في السحن. انتشر الخبر وعم الغضب الأحياء الشعبية في المدينة. لم يتسع المسحد للعدد الهائل من الناس الذين جاءوا للمشاركة في التشييع. في المقبرة تعذر على أفراد العائلة الوصول إلى الجنتمان لفسرط ما تدافع المشيعون لتقبيل محمود. وتحول موكب تشييع الشساب إلى تظاهرة ضخمة ضد السلطة الفلسطينية. وهاجمت الجموع محطة وقود يملكها رئيس بلدية المدينة، غسان الشكعة ثم سارت باتجاه بيته.

عُد رئيس البلدية مسؤولاً عن موت محمود الجميل، المناضل الذي شارك في الانتفاضة والذي ينتمي إلى الغنات المعدمة في نابلس. كان الشباب مقتنعين بتورطه المباشر في مقتل محمود. كان خطاب البرجوازية أكثر حذرًا لكنها رأت أن غسان الشكعة لم يكن بمعزل عما حرى.

وكان شبان الانتفاضة يظنون أن محمودًا وناصرًا بملكان معلومات تورط غسان الشكعة - إثباتات على تعامله مع إسرائيل مثلاً. ويقال أيضًا إن الجميل والشكعة قد تشاركا في عمليات تجارية وأنحما تخاصما إثر خلافات وقعت بينهما. قام الدكتور معاوية المصري وهو أحد وجهاء نابلس المحترمين بمعاينة الجثة التي بدت عليها آثار التعذيب؛ وقد لاحظ أيضًا آثار التعذيب على حسد ناصر.

والدكتور المصري لم يكن راضيًا عن أفعال هؤلاء الشبان الذين يعدون أنفسهم فسوق القانون. ومع أن الطبيب لم يتهم غسان الشكعة على نحو مباشر بأنه وراء حلسة التعذيب، إلا أنه كان يعرف بطريقة ما أن المحامي، أي الشكعة، متورط في قضية مشبوهة مع الشابين.

ازدادت الشكوك في شبكة علاقات عائلة غسان الشكعة، فقد كان رئيس البلدية قد زوَّج ابنته إلى ابن مسؤول البحرية المحلّي، الذي كان ضابط السحن الذي أوقف وعُذَّبَ فيه محمود وناصر.

تعهد عائلية الشكعة من أكبر عائلات نابلس، وقد شغل عديدون منها منذ بدايـــة القـــرن منصب رئيس البلدية، وتفرغ آخرون لمتابعة شؤون العائلة وتوفير ازدهار أعمالها: في الأصل هم ملاكو أراض، لكنهم بعد ذلك نوَّعوا أنشطتهم واتجهـوا نحو الصناعة. وكانوا، كشأن عائلات أخرى كبيرة كعائلات المصري، وكــنعان، والنابلسي وعبد الهادي يسيطرون سياسيًا واقتصاديًا على المدينة منذ العهد العثماني. كانت مدينة نابلس منذ القرن التاسع عشر مدينة صناعية مختصة بصناعة النسيج والصابون؛ وكل هذه العائلات استثمرت أموالاً في المصانع وطــوّرت شــبكاتما الخاصة[8]. ومع وجود منافسات بين هذه السُلالات ذات المكانة الرفيعة فإن أعضاءها حافظوا على حد ما من التفاهم يكفى للحفاظ على موقع كل منها. ولكي يضمنوا حالة السلم الاجتماعي كانوا يساهمون في أعمال خيرية تخفف بؤس فقراء المدينة. وخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، مارس بعض هــو لاء الوجهاء دور الوسيط بين الإدارة العسكرية والمحتمع الفلسطيني. كان من مصــــلحة الدولة العبرية أن تدعم سلطة النُخَب التاريخية في الضفة الغربية وقطاع غيزة. والواقع أنما كانت تشكل عند القادة الإسرائيليين محاورًا محتملًا، فهم قد إســـحاق رابين التي استلمت السلطة عام (1992 م) كسرت بحذر أحد المحرمات عندما فاوضت سريًا ممثلين من منظمة التحرير الفلسطينية. من ناحية أخرى فإن سلطة الاحتلال عندما حافظت على وضع الوجهاء المحليين إنما كانت تراهن على قدرة على حفظ الأمن السياسي. وبعض أعضاء هذه العائلات الكبيرة كان مستعدًا للقبول بتسويات عندما كان الأمر يتعلّق بمصالحهم.

وقلبت الانتفاضة النظام الاجتماعي القائم الذي كانت تتحكم به هذه العائلات التاريخية. فقد قام نشطاء الانتفاضة بتحييد هذه العائلات وتحميشها. أما غسان الشكعة فقد تردد في مسايرة شباب فتح. لم تكن طبيعة العلاقات بين الطرفين واضحة تمامًا. كان غسان الشكعة عضوًا في المنظمة السياسية لياسر عــرفات وكان يُفتَرض به أن يؤدي مهمة الوسيط وينقل أموالاً ترسلها منظمة التحرير الفلسطينية إلى نشطاء الانتفاضة. من الممكن أن يكون قد وقع ضحية حشع الشبان الذين حاولوا في تلك المرحلة الضغط عليه للحصول على المزيد مــن الأموال، ومن الممكن أيضًا أن يكون قد فاوض بعضًا منهم على اتفاقات جانبية مؤقتة. نابلس لا تُفشى أسرارها. لكن من المؤكد أن علاقات ربطت بين الطرفين، وأن منافسات على السلطة وبغضًا اجتماعيًا وتحالفات طبقية حكمت هذه العلاقات. ناصر جُمعة يؤكد أن الشكعة كان في مرحلة ما تحت رحمتهم: «خلال الانتفاضة، كان على غسان الشكعة أن ينتظر شهورًا لكي يتمكن من سيارته، صرت أتفاهم معه جيّدًا». من المؤكد أن موت محمود جميّل، العضو في فـــتح، لم يكن مبربحًا من السلطة الفلسطينية، وأن نحاية جلسة التعذيب قد أفلتَت من أيدي مبرمجيها. ولكن التفسير الذي يقول إن الضباط الصغار فقدوا السيطرة لأنهم لا يملكون التجربة غير دقيق ويجب أن يستبعد. إن قرار إنزال عقوبات حسدية اتخذه مسؤولون لهم مكانتهم الرفيعة في شبكات السلطة. كان الهدف إرهاب وإسكات هذين الشابين وكسر إرادتهما. ومن المؤكد أن محمودًا وناصــرًا كانــا شــاهدَين مزعجَين أو أنهما كانا يهددان تحديدًا مباشرًا سمعة شخصيات متنفذة ومصالحها.

إن القصــة كمــا حصلَت أو كما تُحكى ليست حالة شاذة مرتبطة بنظام سياسي حديد، بل تعكس عنف الصراع الطبقي في المدينة. إن الدخول المفاجئ للشباب إلى الساحة خلال الانتفاضة قد خلخل الوضع القائم، ثم إن العودة القوية

للفئات المسيطرة بعد تطبيق الحُكم الذاتي الفلسطيني كانا ظاهرتين وصلتا إلى أوجهما في نابلس ذلك لأن ياسر عرفات ولكي يُسيطر على الضفة الغربية، وخاصة على نابلس، لم يستطع تجاوز العائلات الكبيرة و لم يتمكن من أن يضعها تحب عباءته. وقد جعلت سمعة تلك السلالات وتاريخها، والعلاقات الوثيقة، السياسية والاقتصادية، التي تقيمها بالعرش الهاشمي، حذرة. ف"الحل الأردني" السياسية والاقتصادية، التي تقيمها بالعرش الهاشمي، حذرة. ف"الحل الأردني" بعض الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية معًا، وعلى رئيس منظمة التحرير أن يُبت للمشككين أن سلطته هي الحل الوحيد المكن. ولهذا السبب فإنه احتفظ معناصب داخل السلطة الفلسطينية الوليدة لبعض أعضاء تلك العائلات الكبيرة في نابلس ليختاروا ما يريدون منها. وقد عين غسان الشكعة رئيس بلدية، وماهر المصري وزير اقتصاد ومحمود العلول حاكمًا للمدينة وسعيد النابلسي رئيس غرفة السبحري، ومن ناحيتهم فقد قام هؤلاء الوجهاء باستخدام وسائلهم الخاصة لكي السبعدهم نظام ياسر عرفات وجهازه العسكري.

شـكًل غسان الشكعة حجر الأساس في لعبة التوازنات تلك، وكان بمثّل عائلـة مـن أكبر عائلات المدينة التي شغل أعضاء منها مرات عديدة منصب رئيس البلدية، وكان يُعد قريبًا تقريبًا من ياسر عرفات. وكانتُ قدرة الشكعة عـلى المواءمة بين شرعيتين متنافستين متميزة على نحو خاص، وكذلك قدرته على إعطاء نظام السلطة المركزية وضعًا مقبولاً لدى النُخب المحلية. وقد حرت هـذه التسوية بين الكبار على حساب شباب الانتفاضة المتحدرين من طبقات شعبية، ودفع طابوق وشلّته فمن التسوية حيث سُحِنَ أعضاء المحموعة من دونً عاكمـة مدة فمانية عشر شهرًا، وجرى قتل الشاهد المزعج؛ عمليًا جرى تحبيد مناضلى مخيمات اللاجئين.

عندما أخلي سبيل طابوق وأصدقائه اقتُرح عليهم الدخول في أجهزة الأمن. إن سياسة احتواء هؤلاء الشباب لم توضع موضع تساؤل بعد حادثة اعتقالهم. اثــنان مــنهم قبلا والتحقا بالأمن الوقائي ولكن التزامهما الضعيف وانتماءهما الهش أدّيا بسرعة إلى طردهما من الخدمة. وها هم الشباب الخمسة عاطلون عن العمل، كسالي ومن دون أي أفق.

تفتقد المحموعة الالتزام العقدي الكافي لتبقى متماسكة. إن نضالها من أجل الشعب الفلسطيني صار مستحيلاً بعد الآن. فهذه المجموعة من الشباب ليس لها مشروع مهني أو سياسي، وبفعل تجربة السحن التي هزتم فقد ضيّعوا الدوافع التي أدَّت أصلاً إلى تشكيل "العصابة". من ناحيته، كان غسان الشكعة يسعى لـــتمكين سلطته من خلال تفكيك المعارضة والفوضى المتوقعين، لذلك عرض عام (2000 م) على شباب عصابة طابوق أن يعملوا عنده. اثنان منهم قُبلا وصــــارا مـــن حُراسه الشخصيين مقابلِ راتب (300) يورو في الشهر. وبمَذْه الطريقة وَجَدَ رئيس بلدية نابلس طريقةً لكي يحمي نفسه من كراهية هؤلاء الأشخاص ومنح نفسه ترف مظاهر الولاء. وها هو أحد المرافقين يفسّر خياره: «إن الشكعة يخدم البلد، وله علاقاته. إنه شخصٌ معروف». وهكذا، ومع البعد الصــراعي للعلاقة بشخص مثل الشكعة فإن الارتباط بعضو من هذه السلالة المهيبة يبقى خيارًا جذابًا يوحي بالأمان لبعض هؤلاء الشباب ألضائعين، هذا مع الصــعوبة التي يجدها بعض النشطاء السابقين في الالتزام المواعيد الثابتة والدقيقة بالعمل، كأن يستيقظوا كل يوم في ساعة محددة. غير أن هذا المرافق الجديد يعد أن خياره هذا يوفر له الإطار الذِّي يحتاج إليه ويحميه من: «الوقوع في المشكلات».

يفض ل أخو محمود جميل الصغير الذي كان فردًا في العصابة ألا يتكلّم عن خصيانة هذا الرفيق القديم. وها هو اليوم، وهو عاطل عن العمل وعاجز عن الستأثير في الأحداث يعلن على الموقف: «عندما خرجت من السجن اقترحوا على أن انضم إلى أجهزة الأمن، وأن أختار المكان الذي يلائمني، لكني رفضت». إن شخصًا مثلي سيبقى مسكينًا ومن دون مستقبل. إن مسؤولي السلطة يعدون ازعرائًا، ولكن الناس يعرفون من نحن وماذا فعلنا. إن الناس يعرفون الأشخاص الشرفاء والوطنين. في الماضي كُنّا نسيطر على نابلس، وكانست العدالة قائمة. لم نكن نشهد أمورًا مثل الكحول والدعارة. واليوم،

تحدون فتيانًا في الرابعة عشرة يشربون الكحول في الشوارع. إن الشباب الذين انعزلوا عن النظام السياسي الجديد غير قادرين على معارضته.

#### 2/2/2] انتصار الوجهاء

الـتحق قسم من مقاتلي فتح إذًا بالنظام السياسي السائد، وحرى تكليفهم حفظ الأمن؛ وها هم الآن يساهمون في حفظ نظام ملائم للمستثمرين من بسرجوازية نابلس. إن التحار والمستثمرين الذين لُحموا وتعثرت مشاريعهم خلال الانتفاضة الأولى، يميلون إلى مناخ السلم الاحتماعي ويرفضون التدخل أكثر من الضروري في شؤون السلطة المركزية. فضبط نزعة المعارضة عند الشباب يُساهم في توفير راحة البرجوازية.

ازدهـــرت أعمـــال خالد التجارية، وهو ابن عائلة كبيرة في نابلس التحق بمعمل والده، الذي حصل على وكالة لنوع من السيارات الأجنبية، فطوّر الفــرع الذي يختص ببيع قطع السيارات في سوق الضفة الغربية التابع له. وقد كان خالد درس في الجامعة الأمريكية في القاهرة حيث تأخر سنوات في دراسته إلى أن حصل على ما يُعادل شهادة الماستر. وكان والده يدفع له مًا يحتاج إليه طــوال فـــترة الدراســـة. عـــاد خالد إلى نابلس في الفترة التي كانت السلطة الفلسطينية فيها قد بدأت تُباشر فرض سيطرتما على الأرض. رجع إلى بيت العائلـــة ليواجه من جديد سلطة الأب واهتمام الأم الخانق. وقد جرَّت العادة، وعلى الأخص عند البرجوازية النابلسية، أن الشاب مادام عازبًا لابد له من أن يعـــيش في كنف العائلة. أحيانًا تكون مقايضة الحريّة بدفء العائلة والبحبوحة الماديَّــة مغرية. كان خالد في الثالثة والثلاثين من عمره، الأخ الأكبر لشقيقين وشقيقة. تزايد الضغط، الموارّب أحيانًا والْملح أحيانًا أخرى، لَكي يتزوج، وبدأ الطالب السابق يخضع للضغوط ويفكّر في البحث عن زوجة. تخلّى عن الخروج مــع أصدقائه لشرب البيرة في المدينة. يجب أن يُحافظ على سمعة العائلة. وقد أزعجـــه الموضــوع في البداية، ولكنه أقنع نفسه بأنه ينتمي إلى عائلة محترمة، وعندما يُحافظ على العادات، فهو سيضمن مساندة محيطه في المسائل التجارية والشخصيّة. عندما يعتمد سلوكًا لا غبار عليه يستطيع أن يستغيد من مزايا سمعة عائلته.

وشـــعار عائلة خالد هو التزام مجموعة من القواعد في السلوك: «لا للسياسة، ولا للرئاسة، ولا للجنون». وبمذا فإن عائلته لا تسعى لمنافسة عائلة الشكعة ولا عائلــة المصري ولا عائلة كنعان. لا يطمح أفرادها إلى أن يصيروا رؤساء بلدية، ولا نوابًا، ولا وزراء ولا رؤساء غــرف تجــارة. إنهم يتطلعون إلى النجاح الاقتصـــادي والاحـــترام الاجــِــتماعي. يتجنبون الظهور اللافت والشذوذ عن الأخلاقـــيات الســــائدة في محيطهم. لاحظ خالد أن أفعال عائلته قد تغيرت مع الــزمن، عندما يتصفح الصور، يكتشف أن أمه وقريباته كن يلبسن تنانير قصيرة تقريــبًا، أما اليوم فهن يغطين شعرهن بالحجاب. حتى أخته الصغيرة، التي تعمل محللة نفسية، تظهر بالهيئة نفسها. وأخوه الأصغر يسير على الخط المرسوم له. وحده أخوه الصغير يرفض المبادئ الملقنة في العائلة ويعترض على السلطة الأبوية. أيمن الذي يبلغ اليوم التاسعة عشرة من عمره كان طفلاً في الانتفاضة الأولى، وما أن بلــغ العاشرة من عمره حتى اصطدمت رغبته في المشاركة في أعمال مقاومة يظهر استعداده للطاعة، وكان يفاجئ إخوته لأنهم وهم الأكبر منه سنًا لم يجرؤوا عملي مواجهة الأب. كان أيمن يناضل مع حماس؛ ولهذا السبب حكمت عليه السلطات الإسرائيلية بالسجن مدة خمسة عشر شهرًا. فقد جرى اعتقاله خلال رحلــة كانـــت قـــد نظمتها المدرسة في عام (1998 م) واحتجزه خلالها حاجز للجـــيش الإسرائيلي خارج حيز وجود السلطة الفلسطينية، ومُنع من الخروج من الأراضـــــي المحــــتلة بعد ذلك، واضطر إلى الدراسة في جامعة نابلس والتخلي عن جامعة خاصة كان قد سجل فيها. على أي حال يفضل أيمن البقاء في نابلس ليؤدي واجبه كونه فلسطينيًا ومسلمًا. فالإقامة في الخارج، يقول أيمن مستشهدًا بأخويه، تُضعف من الإصرار السياسي.

كان عم خالد عضوًا في مؤسسة خيرية هي (لجنة الزكاة)، التي تساعد خمسة الاف عائلة في نابلس. كان تمويل المؤسسة يأتي عادة من مؤسسات خيرية في الخليج، ولكن بعد قمة شرم الشيخ ضد الإرهاب التي عقدت في عام (1996 م)، منع وصول التمويل الخارجي إلى المؤسسات الخاصة. رسميًا كان هناك تخوف من هـــذه المؤسسات بحجة تمويلها حركات إسلامية. اتخذ مسؤولو (لجنة الزكاة) إحـــراءات احترازية خوفًا من أن تقوم السلطة الفلسطينية بوضع يدها على تمويل المؤسسسة فقـــاموا باستثمار الأموال في مشاريع اقتصادية رابحة. لذلك استمروا بتوفير المساعدات العينية للأكثر فقرًا ودفع رواتب العاملين في تعاونيتهم.

وإذا كان حالد، العائد من مصر، قد بقي بعيدًا عن السياسة فإنه بالمقابل عبر صراحة عن حذره من السلطة الجديدة، مع أن الحكام الفلسطينيين عاملوا العائلات الكبيرة في نابلس باحترام، واستعادت هذه العائلات مراكزها ومواقعها قبل الانتفاضة. وعلى نحو عام تمكن المقاولون من متابعة أعمالهم بعيدًا عن تدخل أعضاء السلطة في شؤونهم المالية، ولم يكن هذا حال رجال الأعمال في غرة. مع ذلك فإن العائلات الكبيرة في نابلس بقيت تنظر بعين الحذر إلى تلك الطبقة الجديدة الحاكمة القادمة من صفوف منظمة التحرير الفلسطينية ومن فلسطيني الخارج. فهي تعدها غير فعالة وفاسدة ووقحة، وتخاف من نتائج قيام تحالف بين قادة السلطة ومناضلي الانتفاضة. وبدت لهم عملية إنشاء أجهزة السلطة تطبيقًا مادي للعلاقات بين المجموعتين. وقد رأت البرجوازية أن شباب الانتفاضة الذين تحولوا إلى رجال شرطة لا يتركون مناسبة من دون أن شباب الانتفاضة الذين تحولوا إلى رجال شرطة لا يتركون مناسبة من دون أن رأى رجل شرطة يفتش امرأة يعرفها. فغضب رجل الشرطة منه واقتاده إلى المركز. وفي دقائق وبينما هما في الطريق قام عناصر حفظ الأمن بضربه، هكذا المركز. وفي دقائق وبينما هما في الطريق قام عناصر حفظ الأمن بضربه، هكذا من دون مسوغ. تنتاهم أحيانًا الرغبة بأن "يتغششوا" فينا، إننا نشعر بذلك».

أما أجهزة الأمن في نابلس فيبدو ألها تحافظ على ضبط نفسها. مثلاً لا نرى في نابلس سيارات مجهزة بشارة إنذار تسير بسرعة كبيرة وتطلق زمورها عند أول عرقلة في السير كما يحدث في رام الله. وقليلة هي أيضًا نقاط التفتيش الاعتيادية في طرق المدينة. ولا تقوم أجهزة الشرطة باستعراض عضلاتها. إن شخصية ومكانة غسان الشكعة تفرضان نوعًا من ضبط اندفاع المجندين الجدد

العشوائي واستعراض القوة الذي ينم عن ضعف قادتهم. وهناك وجهاء آخرون قادرون على التأثير في أجهزة النظام الجديد.

وتؤكد شهادة رجل أعمال من المدينة هذا التحليل: «إن الشكعة رئيس بلدية ملائه فهه و يضبط أجهزة الأمن. أحيانًا يصفعهم، ولكنه على حق، فهم حيوانات. أنا شخصيًا أكره أعضاء تلك السلطة الذين جاؤوا ليجمعوا المال ويريدون أن يحولونا إلى مأجورين لديهم أو عبيد لهم. في أحد الأيام جاء ممثل عن وزارة الصناعة إلى نابلس ليلقي علينا خطابًا عن دعم السلطة للمستثمرين. طلبت الكلام لأقول له إننا لا نريد شيئًا منهم: لا مال ولا دعمًا، فقط أن يتركونا بحالها. وقبل أن يبدأ مصنعي بالعمل طالبوني بدفع الضرائب». ولكن يبدو أن أعمال هذا الصناعي تعود عليه بالربح، وقد استفاد كغيره من العاملين في أعمال الإسرائيلية كانت الضرائب تصل إلى مقدار (38 %)، أما السلطة فقد خفضت هذا المقدار إلى (25 %).

بين عامي (1996 و2000 م)، دخل شباب الانتفاضة في منظومة سياسية واجتماعية تسيطر عليها العائلات الكبيرة ذاتما التي تحاول، من خلال الأعمال الخيرية التي تشرف عليها، أن تحد من الشعور بعدم الرضى الذي يسود الطبقات المعدمة. وتوصل رئيس بلدية المدينة إلى خلق نوع من التعايش بين أسلوب السلطة الفلسطينية وأسلوب البرجوازية المحلية. ولعله، بسبب الحذر أو الضرورة، كان غسان الشكعة يحيط نفسه بنحو عشرة حراس شخصيين. إذا كانت الصراعات الطبقية قد أمكن السيطرة عليها فإن خيار المواجهة يبقى قائمًا.

#### 2/2/3] الشباب بين التدبير والضفيئة

سمـــح لأبطال مخيم بلاطة ناجي وبسام وسامي الذين حُكم عليهم بالنفي في عـــام (1992 م). وعلى طريق العودة كان لا بد لهم من المرور بفروع المخابرات الإسرائيلية التي تطالبهم بالتزام التخلي

عن النضال ضد الدولة العبرية. كان الشباب يدعمون اتفاقية السلام التي ستؤدي الى وضع حد لمعاناتهم ويثقون بقياداتهم ويؤيدون خياراتها السياسية.

عرضــت السلطة الفلسطينية على هؤلاء الثلاثة العمل في فروع المخابرات. حــند بسام في المخابرات العامة وناجي في الأمن الوقائي. لم يكن سامي يرغب بالعمل في أي فرع من فروع الأمن أو الشرطة. وها هو يشرح موقفه: «إن الحياة العسكرية لا تروقني. فأنا لا أحب التقيد بالنظام، الاستيقاظ باكرا في الصباح لا يعنيني. وأنا غير مقتنع بمذا النوع من العمل». عين سامي ضمن فتح نشيطًا، إلا أن ماهـية العمـل بقيت مبهمة. هذا الارتباط يسمح له بالحصول على راتب شــهري. أمــا مسؤولوه فإن انضمامه إليهم يسمح لهم بضبط قسم من شباب الانتفاضة. من ناحية أخرى سجل سامي في الجامعة لكنه لم يكن يحضر الدروس. ســـرعان مــــا أعــــاد بسام وناجى النظر بخيارهما وتخلى بسام عن وضعه العسكري في اليوم الذي تلقى فيه أوامر بقمع مقاتلين من حماس. في عام (1996 م) ســجل في كلــية علم الاجتماع في جامعة النجاح في نابلس، وكان تعليقه: «فكرت في أن الأوان قد آن لأعمل شيئًا لنفسى». كان ينوي أن يحصل على الماســـتر وأن يعمـــل يومًا ما في المستقبل في وزارة الشؤون الاجتماعية أو في مكتــب تــابع لمكاتب الأمم المتحدة للتنمية. كان يرغب في متابعة دراسته في أوربة، وفي إيطالسيا عملي وجه الخصوص. كان هذا البلد يشده دائمًا لأن الإيطاليين برأيه كانوا دائما يعبرون عن رهافة خاصة تجاه القضايا الفلسطينية. ولكن بسامًا كان يعرف استحالة أن يسمح له الإسرائيليون بمغادرة الأراضي المحــــتلة، وكان كشأن عدد من شباب الانتفاضة محرومًا من حرية الحركة، إن باتجاه إسرائيل أو باتجاه الخارج. أما ناجي، الذي كان مكلفًا استجواب عملاء إســـراثيل فقد كان يبدو صلبًا؛ ولكن عندما اتحمه عضو في حماس، كان تحت رقابته، بأنه عميل هو الآخر، استقال مباشرة. بعد ذلك التحق ناجي بالشرطة المدنية حيث اقتصر عمله على المخالفات وجرائم الحق العام.

وعلى نحو مواز تمامًا قام بأبحاث في الجامعة: كان يبحث عن شريكة لحياته مثقفة فالتقى بليلي، فتاة من نابلس تحضر دبلومًا في المحاسبة. نشأت علاقة بين الطالسبة وناجي وقررا الزواج مع الاختلافات الاجتماعية التي تباعد بينهما. فليلى من عائلة معروفة في نابلس ووالدها يملك مصنعًا صغيرًا ووالدتما من عائلة غنسية في القدس بينما والد ناجي يعيش في مخيم بلاطة، لم يدرس، وناضل مع الانتفاضة، ثم تحول إلى شرطي لا أكثر. كان أهل ليلى متفهمين وقبلوا بخيار ابنتهم ولكن أخوال ليلى عبروا عن معارضتهم لهذا المشروع وهددوا ناجيًا . . ولكن ابن اللاجئين هذا لا تنقصه الوسائل لإقناعهم: قام ناجي بإقناعهم بوجهة نظره عندما أطلق عدة عيارات نارية على بيوقم. عائلة ناجي اعترضت هي الأخرى على هذا الزواج، لأنحا عدت الاختلاط ببرجوازية المدينة سببًا للمشكلات. لكن ناجيًا لم يهتم برأي أهله فهو يعيش بعيدًا عنهم منذ ثلاثة عشرة عامًا. غمر ناجي زوجته بالذهب وأثبت لعائلتها بأنه يستطيع أن يوفر لها حياة لائقة «لم يعد أهل زوجتي قادرين على أن يعترضوا لأن ليلى تعيش مرفهة معي أكثر مما كانت عندهم. وأنا أكسب الكثير».

استقر الزوجان في البداية في رام الله، وكانت ليلى سعيدة هناك لأنها تشعر بأنها هنا أكثر حرية مما كانت عليه في نابلس، تلك المدينة المتقشفة والمحافظة. رام الله مدينة أكثر حيوية والحدود الاجتماعية فيها أقل صرامة، لأنها استوعبت حيزءًا كبيرا من موجات الهجرة الداخلية. وقد جعلت دينامية المدينة في بحال الصناعة والخدمات منها قطبًا اقتصاديًا مهمًا. ومارست جامعة بير زيت، على بعد (15) كيلومترًا من رام الله، دورًا في جذب طلاب من الضفة الغربية وقطاع غيرة، وتوفير الاستقرار للنحبة المثقفة فيها. وقد أقيم جزء من بني السلطة الفلسطينية في رام الله، حيث استقرت فأكثر الوزارات هناك، بينما ظل الباقي في قطاع غزة. وقد فتح تمركز الإدارة في المدن أفقًا لفرص عمل إضافية. وكان أعضاء السلطة الفلسطينية الذين عادوا مع ياسر عرفات قد استقروا في رام الله فيور أن تمكنوا من مغادرة غزة، وتبعهم فلسطينيون من مدن أحرى وصاروا موظفين في المدينة.

هـــذا القضاء، الذي على بعد (20) كيلومترًا من القدس هو البقعة الأكثر تمدئــا في فلسطين. المطاعم والحانات فيها تستقبل زبائن متنوعين حيث يمكن

شرب البيرة أو كأس نبيذ والاستماع إلى الموسيقى أو حتى الرقص أحبانًا. بحد فسيها شبابًا يتترهون لابسين الجيتر الواسع والكاسكيت الموضوعة على الرأس مقلوبة. انتشر هذا النمط من اللباس بين شبيبة مرفهة بتأثير أمريكيين من أصل فلسطيني يأتون في زيارة للمدينة أو يعودون للإقامة فيها، ذلك لأن عائلات من رام الله كانست قد هاجرت إلى الولايات المتحدة منذ بداية القرن العشرين. المسيحيون أول من هاجر، ثم تبعهم المسلمون. بعض هذه العائلات لا تعود إلا في الإجازات، وأخرى احتفظت لنفسها بموطئ قدم في المدينة. إضافة إلى ذلك في الإجازات، وأخرى احتفظت لنفسها بموطئ قدم في المدينة. إضافة إلى ذلك في الرحازات، وأخرى حاليا داخل إسرائيل، وكانوا يسعون للعودة إليها، قد استقروا في رام الله.

تضم المدينة مسيحيين ومسلمين، فلاحين، مهاجرين وسكان مدن. وكان الستفاهم سائدًا دومًا بين أتباع أهل الكتاب من مسيحيين ومسلمين. منذ نهاية القرن السابع عشر قامت العائلات المسيحية المختصة بالحرف المعدنية والخشبية عبادلة الأراضي الخصبة التي تمتلكها مع المسلمين الذين اختصوا بالزراعة. وقد ساهم الوجود الكثيف للمسيحيين حتى منتصف القرن العشرين في منح المدينة طابعها المنفتح تقريبًا.

وفي مسنطقة رام الله تتمركز أكبر مقدار من اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات، وتستقبل المدينة الفلسطينيين القادمين من المدن والقرى المحيطة بها. أما العائلات التي أصولها من المدينة فهي اليوم أقلية صغيرة، وتشكل مقدار دون الل (10%) مسن مجمل سكانها. هذا التطور جعل رام الله، أكثر من أي مكان أخر، مدينة من السهل أن يكون الشخص فيها مجهول الهوية. ولهذا السبب فإن الضغط الاجتماعي فيها أقل حدة من أي مكان آخر في الأراضي الفلسطينية.

في جامعة بير زيت تتحاور الطالبات المحجبات مع بنات يتبعن آخر صرعات الموضة، الأمريكية أو الإسرائيلية. وفي حانة من حانات رام الله نجد يوم السبت مساءً فسرقة حاز إسرائيلية تعزف للزبائن المحليين. المغني يسكن في مستوطنة يهودية بالمنطقة.

مع تحفّ ظ زوجته، قرّر ناجي مغادرة رام الله والعودة إلى نابلس ذلك لأن الصدقاءه يطالبون به. لا يمكن التهرّب بسهولة من الشلّة. استأجر شقة في حيّ راق في نابلس. ووجدت زوجته عملاً محاسبة، وأنجبت طفلتين. ومع أن ناجيًا كان يوفر لهما نوعًا من الرفاه المادي، فإنه لم يكن واثقًا من قدرته على أن يؤمن لهما الاستقرار والأمان العاطفيين. فهو يصرخ ويغضب لأي سبب، ويتعامل بجلافة مع بنتيه اللتين لا تكفان عن الصراخ أيضًا. عند ولادة كل من طفلتيه كان ناجي وراء القضبان محكومًا من السلطة الفلسطينية بسبب أعمال عنف قام بها. في أول مرة كان قد تشاجر مع عنصر من قوات الأمن حيث احتد الموقف بينهما فعاد هذا الناشط إلى الأساليب المتعجلة. أخرج سلاحه وفش خلقه بإطلاق النار على جمل مكتب هذا العسكري. وفي ثاني مرة، هدد ناجي مُستثمرًا غنيًا كانت له استثمارات في المدينة.

بعد إقامته في السجن، استعاد بطل بلاطة بزته وسلاحه. فإذا كان ناجي مصدر إزعاج لرؤسائه، فإن أفضل طريقة لتحييده هي في إبقائه في مركزه رجل أمن. أما هو فإنه لا يتخيّل نفسه قادرًا على أن يقوم بمهنة ثانية. ومن الصعب معرفة إذا كان ناجي يرضخ لهذا الوضع أو أنه يعتمد على وجوده داخل النظام ليغيره يومًا ما. على أي حال هاهو يقدّم تحليلاً من دون مراعاة: «إن مدينة نابلس تحكمها العائلات الكبيرة منذ زمن الإنغليز. وخلال الانتفاضة تغيّر كل شيء: صار بإمكان طفل أن يمسك الشارع ونحن كنّا نتصل مباشرة بأبي عمار. منذ وصول السلطة، عاد الأمر إلى سابق عهده وعادت العائلات الكبيرة لتسلم منذ وصول السلطة، ناضل الناس ولكن بعد ذلك جاءت البرجوازية وقطفت. أحاط عرفات نفسه بمؤلاء الناس لأنه كان عرضة لضغوط من الخارج، من الأردن ومصر».

ومـــثل الأكثرية العظمى من مناصري فتح فإن ناجيًا لا يتهم مباشرة رئيس السلطة بارتكاب السلطة الفلسطينية. وفي رأيه أن السبب، في حال قيام رئيس السلطة بارتكاب أخطاء، يعود إلى كونه محاطًا بأشخاص سيئين أو أن هامش حركته ضيق حدًا. إن مناضلي الداخل يسعون من دون شك لطمأنة أنفسهم عندما يقنعون أنفسهم

بأن أبا عمار في حقيقة الأمر يقف جانبهم، خلافًا لما يبدو عليه الأمر. في الوقت الحاضر لا يمكنهم تشويه صورة أبي الأمة. ماذا سيتبقى منها؟.

يسرى نساجي واصدقاؤه أن السلطة بين أيدي مستغلّين وانتهازيين. ولكي يتمكنوا من تصحيح الظلم الذي يصيبهم أو لكي يتمكنوا من زيادة دخلهم في آخر الشهر، فإهم يبتكرون حلولاً. إن دخل ناجي كونه رجلٍ أمن يصل إلى ما يعادل (270) دولارًا أمريكيًا في الشهر. لأنه يستفيد من حماية مروان البرغوني، أحد ممثلي فتح في رام الله، فهو يستطيع أن يضيف (500) دولار إضافي. ولكن الهارب القديم يطمح إلى أكثر من ذلك: فقد ضحى بكثير في الماضي ليستحق السيوم ميزات مادية. دخل ناجي بحال الأعمال وكان يساعد أخاه الذي يدير والطلب يبقيان دائمًا على مستوى جيد. فالمركبات التي تسرقها بحموعات والطلب يبقيان دائمًا على مستوى جيد. فالمركبات التي تسرقها بحموعات شبان صغيرة تباع كما هي في الضفة الغربية أو على شكل قطع تبديل. ومن ناحية أخرى اكتشف ناجي ولعه الشديد بمجال المعلوماتية، وتعلم بسرعة مع أن لغته الإنغليزية بدائية. صار يعرف كيف يشتري بوساطة الحاسوب وكيف يقرصن بطاقات الائتمان.

كذلك عرف كيف يستفيد من علاقاته بفئة محددة من البرجوازية الجديدة. فبعض رجال الأعمال الذين لا يأهمون للوسائل المستخدمة لا يجدون حرجًا إذا تأخر أحد الأشخاص عن دفع دين مستحق لهم أن يطلبوا مساعدة الشبان المسلحين الذين يبدون مستعدين لتحصيل المبلغ لهم. وناجي يعرف تاجر أثاث يطلب خدماته من وقت إلى آخر وهو يقول إن التاجر يقتطع (30%) من إجمالي المسلخ المحصل. لذلك فقد فاوضه لكي يحصل سامي على أثاث لغرفته بنصف المستمن. ومن الصعب معرفة ماذا يجمع تحديدًا بين هذا التاجر الذي تبدو عليه ملامح الغني وهذا الشرطي الأزعر؛ مصالح مشتركة من دون شك. وإمكان الإعجاب بالرخاء المادي للأول، واستراتيجية حماية للآخر.

مع ذلك فإن المصالحة مع البرجوازيين لا تعني الإعجاب بهم. ويعلن ناجي «أنا لا أحب البرجوازيين. كان والدي قد تكفّل بنفقات دراسة عمي في كلية الطب. بعد ذلك تخلى عمي عنا بعد وفاة والدي ولم يهتم بنا عندما كنّا في السجن». إن الضغوط الاجتماعية المتجذرة في مدينة نابلس تفسر حدّة العنف بين الطبقات، وإذا كان شباب المدينة يبدون منضبطين فإن جزءًا منهم يضمر رغبة في الانتقام الاجتماعي.

إن الكسيان الفلسطيني الناشئ يهتز بفعل صراعات مضمرة بين الفئات الاجتماعية المختلفة. السلطة تحاول استيعاب فئات الشعب المختلفة داخل نظامها السذي تفرضه محاولة بذلك المحافظة على توازن معين. ولكن نفوذها في المحتمع يعود إلى أن الرئيس يفضل أن ينسج علاقات خاصة بمجموعات وأفراد أكثر من حرصه على بناء مؤسسة وطنية حقيقية ذات طابع تمثيلي.



# تصدعات في الشعب الفلسطيني

أدى التخلى عن محاربة إسرائيل وتشكيل كيان فلسطيني مستقل إلى وضع الفلسطينيين في مواجهة أنفسهم. وبينما كان النضال ضد المحتل يتطلب تجاوز أو منع الانشقاقات، فإن إقامة سلطة على الأراضي (المحتلة) أعاد تشكيل موازين القوى وتسبب في خلق توترات. ومع أن ياسر عرفات قد نجح في فرض سيطرته على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الفوارق الاجتماعية والسياسية تعمقت، وأدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى زيادة حدة التفاوتات بين الغئات الاجتماعية المختلفة.

كانت هناك ظواهر عدة تعبر عن منطق رافض لما يحدث، وقد زاد هذا الرفض من ضعف الأسرة السياسية. وبتأثير ضغط التمثلات والمواقف الرافضة بدت حدود الأسرة السياسية غير واضحة.

بدايـة، كان على السلطة الفلسطينية أن تواجه تحديًا جوهريًا: المحافظة على وحـدة أجزاء الأرض المختلفة التي تسيطر عليها. فقد كان غياب وحدة الأرض

يشكل عائقًا حقيقيًا لاسيما أن حركة الأفراد والبضائع في قطاعي الحكم الذاتي بقيت خاضعة للمزاج الإسرائيلي. وقادت صعاب الربط بين الضفة الغربية وغزة إلى الحد من التبادل بين سكان القطاعين. وعلاوة على ذلك، فإن سياسية المراقبة السيّ تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ميزت بين هذين الفضائين واتجهت إلى إعطاء كل منهما وضعًا خاصًا. هذه التفاوتات المتعاظمة وقطيعة الأمر الواقع بين المحتمعين غذت التصورات السلبية المتبادلة، بل إن هذه التصورات المراقعيم لم تعد قادرة على تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية. وعلى نحو ملموس فقد حرى التعبير عن هذه التفاوتات من خلال التعجرف الذي عامل به أهالي الضفة أهالي غرة الذين نُظر إليهم على ألهم محافظون قليلو المعرفة ومتأخرون. فانتقال شبان مسن الشرطة من أبناء غزة للخدمة في رام الله أو نابلس أثار ردود فعل رافضة، والهم سكان مدن الضغة مواطنيهم من غزة بملاحقة نسائهم الله المغراقم.

وبرز توتر أحر بين فلسطيني الداخل وفلسطيني الخارج. فقد صُدمت الأوساط الشعبية بنمط حياة أعضاء منظمة التحرير العائدين من المنفى، كذلك فإن عجرفة بعضهم والمواقع التي احتلوها أزعج بعض الوجهاء المحليين المتطلعين إلى ممارسة السلطة. فالفوارق الاجتماعية بين أهالي المدن واللاجئين، وما ارتبط بحا من مواقف سياسية، بدت واضحة: فالحياة في مخيم يُحذر الأفراد في وسط اجتماعي اقتصادي طابعه الحرمان، وهذا الانتماء يؤدي إلى تشكل هوية سياسية خاصة.

أخريرًا فران الخيارات الاستراتيجية للحكام الفلسطينيين كانت تنمي هذه الاختلافات. فقد أعلنت حماس، ومعها مجموعة من الفصائل الأخرى، معارضتها لاتفاقيات أوسلو ونظام الحكم الذاتي. وعندما استمرت هذه المنظمات في العمليات ضد المدنيين الإسرائيليين، فإنما كانت تضع موضع الشك "احتكار العيف المشروع" الذي كانت السلطة الفلسطينية تنوي ممارسته. وخضع ياسر عرفات لضغوط ومتطلبات متناقضة. فإسرائيل طالبته بأن يفكك جميع الشبكات العسكرية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالتنظيم الإسلامية، غير أن القمع الذي العسكرية ألسياسية والاجتماعية والعقدية قد تشابكت فيما بينها وراحت تعزز الستفاوتات المناطقية والاجتماعية والعقدية قد تشابكت فيما بينها وراحت تعزز

بعضها. فهل يكفي وجود طبقة سياسية وإقامة نظام تمثيلي لكي يجوز المحتمع الفلسطيني الوسائل الملائمة التي تضمن له حل التراعات التي تخترقه؟. وفي الواقع على المؤسسات الديمقراطية أن تضمن تنظيم وإدارة النقاشات التي تدور بين المحموعات والأفراد المختلفة. ثم إن الاعتراف بالاختلافات والتعبير العلني عنها والنقاش الذي يدور عنها يهدف إلى استبعاد العنف عن الفضاء السياسي، فضاء المعارضة والسلطة على السواء.

#### 1/3 لاجنو المخيمات

شكلت مخيمات اللاجئين التي أقيمت في أعقاب حرب عام (1948 م) والتي تسببت في هجرة مئات الآلاف من الفلسطينيين، أمكنة سكن مؤقتة. وكانت العائلات، السي تكدست داخل الخيام التي وفرقما لها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكثرها ترجع بأصولها إلى مناطق ريفية. وبحرما فا من أراضيها، خسرت هذه العائلات كل رصيدها. في عام (1950 م) حلت منظمة (الأونروا) على اللجسنة الدولية للصليب الأحمر، وجرى بناء براكات من الإسمنت سقوفها من الصفيح لسكن اللاجئين. وقد تمثلت مهمة منظمة الأونروا في ضمان التقدم الستربوي والصحي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربسية وقطاع غزة والأزدن وسورية ولبنان. فأقامت هذه المنظمة لسكان المخيمات مدارس ومراكز تأهيل، ومازالت تدير إلى اليوم مستوصفات وتقدم الأونروا عند حل مشكلة اللاجئين. وهكذا ومع قيام السلطة الفلسطينية، فإن المخيمات العشرين في الضفة الغربية والمخيمات الثمانية في قطاع غزة لا تزال المخيمات العشرين في الضفة الغربية والمخيمات الثمانية في قطاع غزة لا تزال خاضعة لإشراف الأوتروا.

#### 3/ 1/1] بين الحر والاختناق

يمــتد مخــيم الشاطئ على طول شمال مدينة غزة ويحاذي ببضعة كيلومترات الــبحر الأبــيض المتوسط. ويغزو الرمل الممرات الضيقة بين مساكن اللاجئين

المتلاصسقة. أما الكثافة السكانية في المخيم فهي عالية جدًا إذ يتجمع ثمانية عشر السف لاجئ في الكيلومتر المربع الواحد. لقد جرى شق بعض الطرقات العريضة السيق تسمح بمرور السيارات، ولم يكن ذلك يعود في الأصل إلى رغبة في التنظيم المديني وإنما كان يعود إلى مسألة مرتبطة بالسيطرة العسكرية. ففي عام (1971 م) وبقرار من آرييل شارون شق الجيش الإسرائيلي طرقات عريضة داخل المخيمات بعد أن هدم أكثر من ألفي مترل. وكان الهدف من العملية سحق حركة المقاومة المسلحة والعصيان المدني التي انتعشت في قطاع غزة في نهاية الستينيات.

شارع رئيس يجتاز المخيم من الشمال إلى الجنوب، وفي الساحة المركزية يقام صباح كل يوم سوق على بعد بضعة أمتار من أحد المساجد الخمسة في المخيم. وفي الوسط جرى تحويل أرض واسعة كانت تستخدم في الماضي ملعبًا لكرة القدم، إلى حديقة صغيرة. وعلى مسافة أبعد، في الشارع الكبير نجد المدرسة الابتدائية التي أقامتها الأونروا والتي تعمل بورديتين، وهي تلفظ مرتين يوميًا وفي ساعات محددة جموعًا من الأطفال يرتدون بزات مخططة. لا تستطيع المؤسسات التعليمية استقبال طلابحا جميعًا في آن واحد، لذلك يداوم نصف الطلاب صباحًا والنصف الآخر بعد الظهر.

كانت المحيمات تشبه مدن الصفيح، وحتى عام (1996 م) كان مقدار (15- 30%) فقط من الطرقات مزفتة. في الشتاء كان على سكان الشاطئ التحسب للطين ومستنقعات الماء المتجمع في أمكنة متعددة، وفي كل فصول السنة كان على سائقي السيارات التقدم بحذر على الطرقات المليثة بالحصى. وأكثر البيوت غسير موصولة بشبكة الصرف الصحي وتبدو هي الأحرى في وضع سيئ الشبكة مكشوفة في المواء الطلق وتصب في البحر، ولا علاقة لها بمعامل تنقية المياه. وأكوام من القمامة المترلية تتراكم هنا وهناك: وربّات البيوت المتشددات بموضوع النظافة داخل البيوت، لا تترددن في إلقاء قمامة منازلهن في الخارج، علمًا بأن خدمات جمع القمامة تعاني نقصًا واضحًا. والسكان، ومع هذا المشهد علمًا بأن خدمات جمع القمامة تعاني نقصًا واضحًا. والسكان، ومع هذا المشهد المؤسف يعبرون عن تعلقهم الشديد بهذا الفضاء الذي وُلدوا وكبروا فيه؛ وهم يقومون انتماءهم إلى هذه المجموعة مقارنة بأهالي المدن: «إننا أشخاص بسطاء يقومون انتماءهم إلى هذه المجموعة مقارنة بأهالي المدن: «إننا أشخاص بسطاء

نحــب بعضنا. ولا مجال للمقارنة بسكان منطقة الرمال [2]. الناس هناك يملكون المال. الناس البسطاء فقط يحبون بعضهم [3].

البيوت متلاصقة ودورات المياه في البيوت غير صحيّة، ثلاث أو أربع غرف يستكدّس فسيها دزينة من الأشخاص. العديد من هذه المساكن لا تزال تحتفظ بالسقوف الأصلية، وهي صفائح من القصدير معرجة لا تكاد تحمي من العوامل الجويَّــة لا في قرَّ الشتاء ولا في حر الصيف. إن المساكن المتداعية التي تطلُّ على الشارع يدخــلها ضــوء النهار، ولكن أكثر المساكن الأخرى المخفيّة داخل مجموعـــات البـــيوت المكدسة فتظل معتمة، إضافة إلى أن النوافذ عادة ما تكون فستحات صغيرة في أعلى الجدران محمية بستائر خشبيّة (أباجور) للمحافظة على حرمة الداخل. بعض السكان بنوا بيوتًا على الطراز العربي التقليدي حيث يضم البيت باحـة داخليّة. وبيت أبي جمال قد يكون لطيفًا وهذا يعود بلا شك إلى وحــود هذه الباحة في وسط البيت، حيث ترتفع شجرة قديمة متفرعة الأغصان. بدءًا من شهر آذار يجلس الأبناء ويستقبلون أصدقاءهم في الباحة يشربون القهوة أو الشاي. ويسكن مع أبي جمال في البيت ولداه الأصغران وزوجتاهما وأطفالهما، ثلاثــة أطفال لكل منهما، وكل عائلة في غرفة. أبو جمال أرمل ينام على فراش الذي يجري فوق أوراق صحف ممدودة على الأرض. إبراهيم، وهو أصغر أولاد أبي جمـــال الثمانـــية، لم يدرس ويعمل مساعدًا في المخابرات العسكرية، متزوج بسلمي التي تصغره بعشر سنوات. وسلمي هي الابنة الكبرى لعائلة من خمس بنات استقرّت في مخيّم الشاطئ بعد عودتما من الأردن في عام (1994 م). تركت سلمي الدراسة عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها لكي تتزوج بإبراهيم، وأنجبت له ثلاثة أطفال أشقياء. لا تكاد سلمي تغادر البيت؛ من وقت إلى آخر يأخذهـــا إبراهـــيم بالسيارة لتزور عائلتها التي تقطن على بعد مثات الأمتار عن بيتها، وقستها تضع سلمي حجابها على رأسها وعباءة طويلة تغطّي ثيابها. ليس لديهـــا صديقات وهي عمليًا لا تعرف أحدًا في مخيّم الشاطئ ولا تخرج وحدها نمائـــيًا. وحتى لو سمح لها زوجها بالخروج فهي لا تعرف كيف تجد طريقها، ولا

كيف تستقل سيارة أجرة. مستسلمة، لا تُطالب بشيء ولكنها مع ذلك لا تبدو خانعة، فهي تمارس سلطتها على أولادها الذين يبدو أن الزوج حتى عندما يعود إلى المترل لا يستطيع أن يفرض عليهم الهدوء.

كنّ الله جسال ليستا على وفاق ولا تتبادلان الكلام، لهذا فإن سلمى تقضى أكثر وقتها في غرفة الزوجية مع أولادها الثلاثة الذين يفضلون الركض والمشاجرة في الخسارج على هذا الاحتجاز في الغرفة. منذ أشهر وبعد أن اقتنوا صحنًا لاقطًا صلا بإمكاف أن تلهو بمتابعة المسلسلات الأمريكية غير المدبلجة. قصّت سلمى شعرها كالصبيان وهو أمر نادر في غزة حيث الرجال يحبون التنّعر الطويل. عندما تخرج من أمتارها المربعة لتقدّم الشاي لحميها فإنها تضع قبعة (قلنسوة) على رأسها. إن جمال سلمى استئنائي وقبعتها تجعلها تبدو كأنها صبيّة أجنبيّة على الموضة، ولكن شكلها بالقبعة يتناقض مع نمط حياتها اليوميّة. عندما تُسأل إن كانت سعيدة في حياتها مع إبراهيم تُحيب بحملة مقتضبة ومن دون حماسة أو تعليق: «الحمد للله»[1].

إذا كان تسراص البسيوت الواحسد جانب الآخر يدفع الرجال لأن يلتقوا خارجها، فالنساء لم يتكرن لأنفسهن أشكال علاقات اجتماعية موازية في مخسيمات اللاجئين في قطاع غزة. فغياب الأمكنة يمنع النساء من أن يلتقين في ما بينهن بعيدًا عن أنظار الرجال. ولكن، ليست كل العائلات محافظة بقدر عائلة أبي جمال. وهكذا فإن جارة سلمى حاربت لكي تحصل من زوجها على الإذن بالعمل. إلها أمّ لستة أطفال تترك أطفالها الصغار تحت رعاية البنات الأكبر سنًا وهن في الحادية عشرة والثانية عشرة من عمرهن وتقمن بذلك بالتناوب: تذهب الواحدة منهن إلى المدرسة صباحًا والأخرى بعد الظهر. ويشكل راتب الزوجة إضافة إلى دخل الأسرة. فهو لا ينفق على رفاه المرأة وإنما يشكل مساهمة في نفقات الطعام ولباس أفراد العائلة وتصليح البيت المتداعي.

تحظـر القوانين الرسميّة للأونروا تحويل الملاجئ [5] إلى بيوت صلبة، ولكن، أمـام الازدياد المالوف للسكان، لينت الوكالة مواقفها واعتمدت سياسة غض المـام الازدياد المالوف للسكان، لينت الوكالة مواقفها واعتمدت سياسة غض المـام الخيش الإسرائيلي، قام السكان الذين يملكون القدرة

على تحسين وضع معيشتهم. خلال الانتفاضة الأولى، امتنع اللاجنون عن تنفيذ أي مشاريع بناء خوفًا من عمليات انتقام يقوم بما الجيش الإسرائيلي<sup>6]</sup>. وبعد الحكم الذاتي بدأت مخيمات غزة بالتغير. فشييدت أبنية بعدة طوابق لإسكان أبناء العائلات المتزوجين حديثًا.

غير أن أعمال الترميم التي تحققت في مدينة غزة غذّت الشعور بالغبن عند اللاجئين الذين رأوا أن السلطة الفلسطينية تتخلّى عنهم لمصلحة أبناء المدن. والحقيقة أن تنظيم المخيمات يبقى مهمّة الأونروا التي قامت بأعمال إصلاح بدءًا من عام (1996 م)[7].

# 3/1/3] حياة اللاجنين المُرّة

في عيمات الضفة الغربية، وبسبب قسوة الشتاء من دون شك، قام السكان بالتخلّص من صفائح القصدير المعرّحة وبنوا سطوحًا إسمنتية توفر عزلاً أفضل. ويشكل عيّم بلاطة امتدادًا لمدينة نابلس في الضفة الغربية حيث إنه على بُعد دقائق في السيارة من مركز المدينة. وبشكله الخارجي يتميّز المخيّم عن محيطه وتسبقى له ملامح المخيّم مع التحسينات التي أدخلها سكانه عليه. فالبيوت متراصة على نحو يفرض على سكاها العيش في الظل أو حتى في العتمة. أزقة ضيّقة تفصل بين صفوف البيوت، وقد شقت بعض الطرق المزفّتة لتسمح بمرور المركبات وقيام سوق للبيع والشراء.

العائلات التي تسكن في مخيّم بلاطة تعرف بعضها ذلك لأن جزءًا منها قدم من القرية نفسها. وعلاقة التجاور الإلزامية والشعور بتقاسم المصير زادا الرباط السذي يجمع بين هؤلاء اللاجئين وذريتهم. أم أحمد شخصية معروفة في مخيّم بلاطة وفي الانتفاضة الأولى ساهمت بقدر استطاعتها في المظاهرات. كانت تقدم العون للشباب الملاحقين من الجنود الإسرائيليين، تمسك بهم وتصرخ: «هذا ابسي، وهذا قريبي، دعوهم يدخلون البيت». فيجيبها المجندون الصغار الإسرائيليون مشككين: «عائلتك كبيرة جدًا». وحتى لو اضطرت إلى تحمّل الضرب كانت تقوم بما تستطيع لكي تحمى مراهقى الحى من التوقيف.

والسيوم تبدو أم أحمد أكبر من سنّها الذي يبلغ (64) عامًا. لم تتعلّم القراءة والكستابة: عندما كانت في العاشرة من عمرها قرّرت أن تذهب لتقابل مخاراةا القرية ليُقنع أهلها بإرسالها إلى المدرسة. ثم جاءت النكبة وقضت على مشاريعها الدراسية. اضطرت إلى مغادرة قريتها قرب يافا مع أهلها وأخوتها السبعة حيث كانست العائلسة تعيش من زراعة الأرض. قرر والدها أن يتوجه إلى سلفيت في قضاء نابلس حيث تملك قطعة أرض. وهناك، ونظرًا إلى هشاشة الوضع فضلت العائلة أن توفر تعليم الصبيان الخمسة. اختار أربعة منهم الهجرة إلى الخارج وهي الهجسرة الثانسية لهم، لتوفير معيشتهم. أما أم أحمد فقد عاشت بضع سنوات في القرية الجديدة إلى أن تزوجت رجلاً من قريتها الأولى. كانت يومها في الخامسة عشرفة واحدة وفرته لها الأونروا. وتعلق على ذلك بقولها: «لم أكن أريد الزواج غسرفة واحدة وفرته لها الأونروا. وتعلق على ذلك بقولها: «لم أكن أريد الزواج ولكن أهلي أجبروني. لم نكن نملك مالاً عندما وصلنا إلى سلفيت. في هذه الحالة يضطر الناس إلى تزويج بناتهن للتخفيف من الأعباء».

عمل زوج أم أحمد في تجارة الدواجن. الدكان داخل البيت. كان ربّ العائلة يذبح الدجاج، والزوجة تنتف ريشها. وقد اضطرت أم أحمد وزوجها إلى العمل الدؤوب ليتمكنا من توفير سكن لائق ودفع نفقات دراسة أولادهما الإثني عشر. مسع أن جيل المخيمات الأول كان أميّا أحيانًا ولا يعرف القراءة لكنه أصرّ علي تعليم أولاده. عندما فَقَد هذا الجيل من اللاجئين إرثه عد التعليم استثمارًا بديلاً. فمن منظوره فإن اكتساب معرفة نوع من رأس مال متنقل يمكن المحافظة عليه ويقيي من تقلبات الزمن. ومع فقرهم فقد حاول سكان المخيمات، قدر المستطاع، توفير فرص لأبنائهم للارتقاء الاجتماعي. ويُعلن الآباء عن طموحات واضحة فيما يخص اختيار نوعية الدراسة أو مهنة أبنائهم المستقبلية.

وتكشف أم أحمد عن أنها لم تكن سعيدة حدًا مع زوجها، ولم يكن بينهما حمد قط. اليوم صار كل هذا من الماضي: فقد زوّجت أبناءها، عدا أصغر اثنين، الصبيان تابعوا الدراسة والبنات حصلن على الشهادة الثانوية. وأحبرت الأم نفسها، النستين مسن بسناتها على الزواج. وها هي السيّدة العجوز تعرض رأيها: «ما نفع

الاستمرار بالدراسة لأبعد من ذلك؟. على أي حال عليهن الاعتناء بأولادهن. لم يكن لدينا المال لننفق على الدراسة، وعلى كل حال جاءت الانتفاضة، وانتهى كل شيء، كان من الأفضل لهن إيجاد زوج يحميهن».

وهكذا تتكرر القصة تتكرر تأتي الحرب وتضع الجماعة في حالة من عدم الأمان المادي والجسدي والمعنوي، فتسرع إلى إيجاد أزواج لبناتهم، ظنّا منهم بألهم بذلك يؤمنولهن. إضافة إلى ذلك فإن التخلّص من الإناث يحرّر العائلة من همّين: فمّ عليهم أن يطعموه، وعذرية يجب المحافظة عليها. وهكذا يحافظون على شرف العائلة.

أم أحمد وزوجها يعيشان في بيت يتكون من ثلاث غرف ويكاد يكون مريحًا. هناك على الكنبة مخدات مطرزة. وقد أضيف طابق إلى المترّل؛ يسكنه اليوم أحد أبسنائهم الذي تزوج وأسس عائلة. بائعة الدجاج تتمسك ببيتها الصغير وبنمط حياتها: «أحبّ بلاطة، هذا مؤكد فالناس فيه مثلنا، لاجئون. لن أترك هذا البيت. إن قلبي متعلّق به. تعبنا فيه. إلا إذا أرجعونا إلى قريتنا، عندها أقبل».

أم أحمد عادت مرة واحدة إلى البلد. مع زوجها، وعائلة زوجها، واثنين من أبنائها. بيت والدها ما زال موجودًا، يسكنه إسرائيليون. لم تتجرأ اللاجئة على الاقـــتراب: وهـــى تقــول «خفت منهم وأعرف ألهم خافوا منّي. كان هناك كــلابّ». أمــا بــاقي القرية فقد هُدمَ. بكت أم أحمد عندما اكتشفت بقايا طفولتها المشتئة. ولكنها، ومع تعلقها بأرض أجدادها مستعدة لأن تتخلّى عن بلدمةا وأن تكتفي ببلد آخر في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي تؤكّد: «إسرائيل لا تريد السلام. شاروًن يريد أن يكرر هنا ما فعله في صبرا وشاتيلا». أم أحمد متشائمة، والمستقبل من منظورها ومنظور ذويها «خوف ورصاص». وأم أحمد عادت وعاشت وضعها لاجئة مرة أخرى عند أبناء مدينة نابلس.

مدفوعــون بالدعاية التي أطلقتها الدول العربية، وبالخوف من الوسائل التي استخدمتها بعض وحدات الجيش الإسرائيلي هرب بعض سكان القُرى العربية عــندما تقدّم الجيش الإسرائيلي في عام (1948 م)؛ ولكن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة استقبلوهم بتحفّظ. البرجوازية المحلية قامت بتشغيل القادمين الجدد

في أعمال ثانوية بأجور بخسة. في غزة عمل اللاجئون بالزراعة؛ أما في نابلس فقد استُخدموا في الصنّاعة. وعملت النساء خادمات عند العائلات الميسورة، وبقدا الخصوص تُعَلن أم أحمد: «ليست لي علاقة بأشخاص من نابلس. فهم لا يحبوننا. لا يحبون اللاجئين. عندما وصلنا كانوا يتعاملون معنا كالحمير، يشتموننا. عندما كنا نذهب لجلب الماء، كانوا يضعون فيه الطين».

ومسع أفسا مرحة ونشيطة، فإنما تتأمل حياتها بمرارة: زوجها مريض وهي متعسبة، وقدماها تؤلمافا. وهي تتأمل الكيلومترات التي قطعتها لتزور أبناءها في السحن، والكيلومترات الإضافية التي قطعتها أيضًا لكي تنضم إلى تظاهرات تشسيع الشهداء، وساعات العمل التي ألهكتها. وهي تنتقد عدم فعالية السلطة الفلسطينية الستي لا توفر فرص العمل للشباب وتترك شعبها يفتك به الموت. وهي ترى أنه يجب على الحكومة أن تقدم لها معاشًا تقاعديًا جزاء العناء الذي كابدته في حياتها. أم أحمد تدافع عن رأيها قائلة: «كافحت، قاومت، حتى إن أصبت برصاص مطاطي». وهي تنتقد أيضًا سلبية البلاد العربية، وتطالب بدعم من المحتمع الدولي.

المطالب التي تعبّر عنها أم أحمد بخصوص السلطة أو الدول الأجنبية إنما هي تسرجمة لشعورها بالعجز. فهي، ومنذ أن أجبرت وعائلتها على الرحيل عن قريتها، تشعر بألها لا تسيطر على بجرى حيالهاً. وفي مثل هذه الأحوال كيف يمكن المتفكير بأن تكون هناك سيطرة على مصير شعب بأكمله؟. إن آخر مسادرة قامست بها لكي تتمرّد على ظروفها كانت عندما أختارت أن تطلب تدخل المختار لكي يسمح لها بالالتحاق بالمدرسة. ولكن النكبة عطلت مشاريعها، ومنذ ذلك الحين وقصة أم أحمد تقتصر على كولها سلسلة من الأحداث العامة كانت بدايتها اضطرابات عام (1948 م). تزوجت من دون إرادها، وتبعست زوجها إلى مخيم بلاطة؛ ساعدته في عمله وأنجبت له دزينة الطفال. وحتى عندما شاركت في الانتفاضة الأولى، بحدود قدرالها، فإنها كانت تعسرف أن القرارات تؤخذ في دوائر تتحاوزها. ومن ثم فهي عندما تتكلّم عن

قضية العبودة، إنما تعبّر عن قبولها بخيارات سياسية يجري التفاوض عليها في الأطسر العليا أكثر من تعبيرها عن رغبة شخصية. وعلى نحو مماثل فهي تعتمد على رعاية السلطة الفلسطينية أو الدول المانحة.

#### 3/1/3 التعبنة السياسية للاجنين

مع ولادة جيل جديد في الستينيات تحول الخضوع للقدر السياسي والشخصي إلى شعور بالتمرد. في نهاية السبعينيات، كان حسام خضر واحدًا من الشبان الغاضبين الذين أسرعوا إلى البدء بالعمل التعبوي في المجتمع الفلسطين أوا. وقتها كان المخسيم في طلبيعة حسركة مقاومة الاحتلال، ومن خلال (لجنة الشبيبة للعمل الاجتماعي)، السي سميست بعدئذ (الشبيبة)، نظمت حركة فتح المخيم وجمعت الشباب ليشاركوا في أنشطة رياضية وثقافية، وفي أعمال تتعلق بالمصلحة العامة. وكسان الشباب يعاقبون ويلاحقون المتعاونين مع إسرائيل كذلك كل الأشخاص الذين يخرقون اللياقة الأخلاقية، وتوصلوا إلى دفع الجيش الإسرائيلي للتمركز خارج المخيم. في بداية الثمانينيات لم يكن الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يغامر في التحول في حارات عنيم بلاطة إلا في حالات منع التحول. وقبل شهر من اندلاع الانتفاضة قامت الإدارة المدنية بإطلاق عملية كبيرة لكسر النموذج النضالي الذي شكله عنيم بلاطة. وتمكن الجنود من توقيف عدد من المشبوهين لكنه اصطدم بسكان المخيم الذين كانوا معبئين ومصرين على رفض هذا التدخل السافر الما.

لقد أفرزت مخيمات الضغة الغربية وقطاع غزة جزءًا كبيرًا من قيادبي ونشطاء الانتفاضة، وكانت قوة العلاقات الاجتماعية تسمح ببناء مجموعات من المناضلين المستآزرين والفعالين. وساهم الشعور بالوحدة، الذي جمع بين سكان المخيم الواحد، في الدفاع عن المخيم ضد تدخلات الجيش الإسرائيلي. من ناحية أخرى كانت بنية المخيم المغلقة توفر مخابئ للنشطاء الذين ينتمون إلى هذا المكان. فأزقته المظلمة وبيوته المتلاصقة المتصلة ببعضها تشكل نوعًا من المتاهة للغريب.

واليوم أيضًا يرفض سكان المخيم تدخل فروع الأمن الفلسطينية، حتى ولو أن العديـــد من سكان المخيم يدعمون فتح أو يعملون عند السلطة، فهم يشكلون

جبهة موحدة في مواجهة المحاولات الخارجية عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة. وبالمسنطق ذاته الذي دفع باللاجئين لتطهير المخيم من الجنود الإسرائيليين، فإلهم يرفضون تدخل قوات الأمن على الأرض ويعدون أنفسهم مستقلين عنها. فناجي المهدد بالسجن خلال انتفاضة الأقصى يعلن على الملأ: «السلطة الفلسطينية لن تتمكن من دخول بلاطة».

كما أدت مشاركة اللاجئين الواسعة في الانتفاضة إلى تغيير صورةم عند الآخسرين. فاكتسب أهالي المخيمات، الذين كانوا يصنفون في أسفل السلم الاجتماعي، صورة المقاتلين الأبطال، وصار الجيل الثاني والجيل الثالث من اللاجئين في مخيمات قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية يفتخرون بانتمائهم إلى المخيم. وانعكس هذا التغيير أيضًا على جيل الكبار. كانت أم أحمد قد أشارت إلى ردة الفعل المزدرية التي قابلهم بما أهل نابلس، عندما وصلتها وعائلتها لاجئين في عام (1948 م)، وها هي تؤكد: «نحن اليوم مثلهم».

لكسن مسن ناحسية أخرى كان لشباب مخيم الشاطئ ومخيم بلاطة تطلعات أخرى. فمع أن بعضهم يرغب بالاستمرار في الإقامة في المخيم فإن بعضهم الآخر ينامل الانستقال إلى المدينة والاستقرار فيها، حتى لو كان لا يملك ما يسمح له بذلك. إن اختلاف المشاريع الحياتية تتعلق، من دون شك، بالعلاقات التي يبنيها اللاجئون مع المحتمع المسيطر. فالطابع الصراعي الذي يحكم العلاقات بين مخيم بلاطة ونابلس، والحقد الذي يشعر به أهالي المخيم تجاه أهل المدينة قد يكونان السبب الذي يغذي هذه الرغبة بالارتقاء الاجتماعي. إن الإقامة في المدينة تعني السبب الذي يغذي هذه الرغبة بالارتقاء الاجتماعي. إن الإقامة في المدينة تعني السبب الذي يغذي هذه الرغبة بالارتقاء الاجتماعي على أن الواحد منهم يستطيع أن يوفر مستوى حياة مماثلاً لمستوى "برجوازية نابلس". إذا كان ناجي يقضي أكثر وقته في مخيم بلاطة، لأن أصدقاءه يعيشون هناك، ولأن دوره مقاتلاً يتطلب منه التوجه إلى المخيم على نحو دائم، فإن إقامته في حي راق في نابلس يعطيه نوعًا من الرضا؛ «لن أعود إلى الإقامة في المخسيم، عندما نتقدم لا نقوم بخطوات تعيدنا إلى الخلف، تمرض بناتي عندما المخسيم، عندما نتقدم لا نقوم بخطوات تعيدنا إلى الخلف، تمرض بناتي عندما المخسيم، عندما نتقدم لا نقوم بخطوات تعيدنا إلى الخلف، تمرض بناتي عندما المخديم، عندما نتقدم لا نقوم بخطوات تعيدنا إلى الخلف، تمرض بناتي عندما المخديم، عندما نتقدم لا نقوم بخطوات تعيدنا إلى الحلاف، تمرض بناتي عندما المخديم، هندي المناك».

حسى وإن مازال الاختلاف الاجتماعي بين أهل المدينة واللاجئين في غزة واضحًا، فإن التوترات تبقى أقل حدة. فالمقدار العددي يبقى في مصلحة الفئة الأولى؛ إضافة إلى أن العائلات الكبيرة في المدينة ليس لها الموقع التقليدي نفسه كعائلات مدينة نابلس، خاصة منذ إقامة السلطة الفلسطينية. وإذا كان سكان مخسيم الشاطئ يميلون إلى عد أهل غزة من أقل الناس تضامنًا ولياقة اجتماعية، ووطنيين بقدر أقل، فإنهم لا يعبرون عن أي بغض لهم.

### 2/3] حسام خضر: نائب شعبوي؟

عـندما شطبت القيادة اسمه من قائمة فتح الرسمية في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني عام (1996 م) في الأراضي الفلسطينية، قرر حسام خضر أن يرشح نفسه مستقلاً. وكان نجاحه في الحصول على مقعد برلماني دليلاً على تأييد محلي قوي، وشكل في الوقت ذاته نصرًا شخصيًا لمناضل من الداخل في مواجهة لوائح ياسر عرفات.

حسام حضر يدافع عن مبادئ سياسية وأخلاقية، وهو لايزال يشعر بالحنين إلى شكل الثورة الاجتماعية والوطنية التي كان قد ساهم فعليًا في إرساء قواعدها في بدايسة الثمانينيات. كان النضال ضد إسرائيل من منظوره يتطلب إعادة تنظيم كاملة للمحستمع، وتطهيره من عناصره المسيئة ونشر معنى التكافل، والمواطنة، والستلاحم، إضافة إلى معرفة الوطن وحبه. والنائب حسام خضر يلاحظ أن هذه الصفات أخدذت تضمحل أمام تنامي الفردية في ظل نظام سياسي فاسد. وبمشاركة بعض رفاق الطريق، أسس النائب حسام خضر مركزًا ثقافيًا مخصصًا لمسراهقي المخيم. ويشبه أسلوب عمل المركز ذلك الذي أنشئ في زمن الشبيبة، وهسو يهدف، مسن خلال برنامج أنشطته الثقافية والرياضية، إلى تنمية الحس السياسي لدى الشبان وبث قيم أخلاقية أسس فيهم. ويفترض أن يكون سلوك أعضاء مركز (أصدقاء مركز يافا الثقافي) مثاليًا، تحت طائلة الطرد. وهكذا يستكمل النائب مهمته التي بدأها منذ عشرين عامًا، وهي تربية الشعب.

وكون حسام خضر شخصًا متطلبًا تجاه ذاته كما تجاه الآخرين، لا يعني أنه متزمت. فهو إنسان مرح ومتفائل واجتماعي في آن واحد. صاحب قناعات، مباشر وصريح ولا يتردد في شن معركة سياسية عندما يتطلب الحال ذلك. والمعركة التي يخوضها ضد غسان الشكعة، رئيس بلدية نابلس، تأخذ طابعًا سياسيًا وتؤجيج حدة الصراع الاجتماعي القائم بين البرجوازية النابلسية ولاجئي المخيم.

عـندما سُمى غسان الشكعة رئيس بلدية في عام (1994 م) لاحظ سكان بلاطــة الارتفاع المفاجئ في فواتير الماء والكهرباء واشتكوا مباشرة إلى حسام خضـــر. وكانت بلدية نابلس قد رفعت قيمة أسعار الخدمات بمقدار مئة بالمئة لــتغطى الديون التي تراكمت عليها خلال الانتفاضة[١١١]. ويشرح حسام خضر الموقف على النحو التالي: «إن الشكعة يبيع الماء والكهرباء بسعر هو الأعلى في المنطقة. ويبلغ سعر الكيلواط الواحد في غزة نحو (34) أغورا[12] (نحو 10 سنتات أوربية)، أما في نابلس فقد وصل سعر الكيلواط إلى (85) أغورا (ما يعادل 25 سنتًا أوربيًا)». وقد نظمت مظاهرات عند باب البلدية هذا الشأن، وقام النائب المنتخب بطسرح الموضوع أمام المجلس التشريعي، وأمام اللجنة الاقتصادية في الـــبرلمان. ويقال إنه جرى تشكيل لجنة تقص بهذا الخصوص، وحسب حسام خضر لم تباشر اللجنة تحقيقاتها قط. لهذا نصح نائب مخيم بلاطة الأهالي بالاســتنكاف عـن تسديد الفواتير إلى البلدية. وامتنع هو شخصيًا من تسديد فواتـــير الماء والكهرباء الخاصة ببيته ومكتبه حيث يسوغ خيار التمرد هذا على المؤسسات المحلية بقوله: «الشكعة يريد استرداد المال بينما الناس لا يملكون شيئًا، وعاطلون عن العمل. في نابلس هناك (3200) عائلة تعيش من دون كهرباء وعدة مثات من دون ماء، والشكعة لا يبالي بعذابات الناس».

يــتعاطف حســام خضــر مع فقراء نابلس الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفســهم حيال اضطهاد يلقونه من شخص مثل الشكعة. ولكن الواقع في مخيم بلاطة لم يكن على قدر عال من البؤس. فمع أن الأكثرية العظمى من السكان لا تسدد الفواتير، فإن المخيم كان لايزال مربوطًا بالشبكة العامة؛ ورئيس البلدية مع

سلطته، لا يجرؤ على حرمان أهالي المخيم من الخدمات الأسس، وإلا فإنه سيكون عرضة نفسه، لمواجهة حالة من العصيان الشعبي. ويؤكد ابن اللاجئين الذي صار نائبًا هذا التوقع فيقول: «نحن في بلاطة مستقلون، ولا يمكن أحدًا أن يجرؤ علينا. سنتكفل بالدفاع عن الناس ضد الطغيان». وهو يلاحظ أن رئيس البلدية قد أحاط نفسه بمرافقين جدد، في أجواء تصاعد التوتر هذه.

حسام خضر يعرف ساميًا وناجيًا وبسامًا جيدًا، وهو يعد نفسه على نحو ما أخاً كبيرًا لهم. وهذا السياسي يعارض على نحو مؤكد بعض تصرفاهم الهوجاء والفوضوية، ويحاول، عندما يتصرفون برعونة، أن يدعوهم لسماع صوت العقل. ولكن في حال نشأ صراع بين الشباب والبلدية أو السلطة المركزية، فإنه يتسبى موقفًا غير مشروط إلى جانبهم. حتى ولو كانت بعض العلاقات تبدو أحيانًا مربكة، لكن مصلحة النائب تتطلّب منه، من دون أدني شك، المحافظة على التضامن مع هؤلاء الشباب المسلحين لكي يتمكّن بدوره من الاعتماد على على التضامن مع هؤلاء الشباب المسلحين لكي يتمكّن بدوره من الاعتماد على دعمهم له. إن حسام خضر لم يكن يومًا من مؤيدي اللجوء إلى العنف، لكن بعض الخلافات السياسية الحادة تأخذ أحيانًا منحى يدفعه إلى الحيطة.

إن استقرار حسام خضر في مخيم بلاطة لا يعني أنه لا يُبطن طموحات أوسع من ذلك؛ وبالمناسبة فهو قد ترأس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين التي تشمل كل الأراضي المحتلة. إن مناضل فتح هذا، وهو من الداخل، يصطدم بإحدى المعطيات المتجذرة بعمق في المحتمع الفلسطيني وهي الانتماء المناطقي. إن التمثّل والسولاء السياسيين يُظهّران قبل كل شيء على مستوى الانتماء المناطقي. وباستثناء حالة ياسر عرفات قليلون هم الأشخاص الذين يمكنهم أن يكون لهم بعد وطني شامل.

## 3/3] ما فائدة المجلس التشريعي الفلسطيني؟

يفخـــر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بأن شرعيتهم نابعة من الشعب. وقد جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون الثاني عام (1996 م) على نحو مقبول، حتى لو سُجِلَت بعض المخالفات الهامشيّة هنا وهناك. وكان مقدار المشاركة التي وصلت (7,97%) قد أثبت رغبة المحتمع بالمشاركة في التصويت وحماسته لتشكيل نظام تمثيل وطني. ولكن الحملة الانتخابية، والانتخابات في ذاقها، لم تفتح الباب على إمكانية منافسة سياسية حقيقية. وحقيقة الأمر أن حركات المعارضة الإسلامية والماركسية قاطعت الانتخابات لألها قاطعت اتفاقات أوسلو فيما سبق، رافضة بذلك أن تُعطي دعمها لبناء سياسي ما زال في وضع التشكّل. وقد تنافس في المقاعد النيابية مرشحون ينتمون في أكثرهم إلى فتح؛ ولو أن عددًا كبيرًا منهم رشح نفسه كونه مستقلاً. من ناحية أخرى فإن المعركة الانتخابية لم تفتح الباب على تطوير جدل سياسي بالمعنى الحقيقي. لقد فضل المرشحون التركيز على مواضيع مثل الوحدة الوطنية ومواصلة مسار الستحرير الوطيق. وكان توزيع المقاعد على دوائر صغيرة قد دعم ديناميكية العلاقات الشخصية على حساب المواقع العقدية.

كانت الأكثرية التي تشكلت عقب الانتخابات مؤلفة من أعضاء من الحركة السياسية التي يقودها ياسر عرفات، وأثار هذا النصر الكاسح لفتح المخاوف من أن يقتصر دور المجلس التشريعي المنتخب على كونه مكتبًا لتسجيل قرارات السلطة التنفيذية. والواقع أن المجلس التشريعي أكد استقلاليته بسبب وجود شخصيات من "الداخرل" فيه. وبخصوص مسألة الفساد برهن المجلس عن شجاعة في التعامل مع هذه القضية: ففي عام (1997 م) شكلت لجنة تحقيق من داخل المجلس حيث أدان تقريرها عدة أعضاء في الحكومة والهمهم بسوء الإدارة وبسوء الائتمان على الصعيد المالي. أدت تلك الانتقادات إلى استقالة جماعية لمجلس الوزراء. ولكن ومع ان أن المجدل في الفساد دام أكثر من سنة وشغل كل محلسات المجلس، إلا أن النواب خانوا أنفسهم عندما صوّتوا بكثافة على الثقة في المحكومة نفسها التي اقترحها رئيس السلطة الفلسطينية. وكان حسام خضر قد المسجاعة داخل المجلس: «وما دمنا قد وصلنا إلى هذا الحد لماذا لا نصوّت على قلنون يعد ياسر عرفات إلهنا؟، لأنه يستطيع أن يحوّل الجنرال إلى جنرال، وبما أنه يمكنه أن يحوّل الرجل الفقير إلى غني والغني إلى والغني إلى جنرال، وبما أنه يمكنه أن يحوّل الرجل الفقير إلى غني والغني إلى والغني إلى خوراك، وبما أنه يمكنه أن يحوّل الرجل الفقير إلى غني والغني إلى

فقير!». أثار هذا التحريض ردود فعل معادية تجاهه حتى أن أحد النواب تظاهر بأنه يستقدم نحوه ليضربه، وتدخّل الناس لتهدئته. لكن نائب بلاطة استمر في الستحريض قائلاً لذلك النائب: «لا تقلق، قريبًا سيمنحك ياسر عرفات بيتًا وسيارةً مكافأة على وفائك له».

توصّل ياسر عرفات إلى إبطال مفعول احتجاجات الطبقة السياسية بضمّ أكثر المنتَخَبين إلى منظمته السلطويّة. مازال مضمون المساومات بين "الختيار" وأعضاء المحلس غير معروف. ولكن يمكن أن نتخيّل أن وعودًا بمناصب سياسية أو بتمويل أنشطة أو مشاريع شخصية أدت إلى إقناع عدد منهم. فمناورة رئيس السلطة تدخل في استراتيجية سحب البساط من تحت أقدام أعضاء المحلس التشريعي الذي لم تعـــد نقاشاته تُنقَل مباشرة على التلفزيون الفلسطيني. وبدأت السلطة التنفيذية تتجاهل دور المحلس: وياسر عرفات لم يعد يقبل دائمًا توقيع القوانين التي تصُوُّت علـيها السـلطة التشريعية، ولا يحرص على تنفيذ التشريعات التي تؤيدها. وقد رفض توقيع نص القانون الأساس الذي أقره أعضاء المحلس. وبغياب دستور يحدُّد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحدد العلاقات بينها، فإن المجلِّــس التشريعي لا يمكنه أن يستند إلى أساس قانوني يُحارِب به الرئيس، علمًا بـــأن الأخــــير لا يهتم نهائيًا بالتزام القانون ويُغلِّبَ شرعيته ألحاصة والثوريّة على القــانون، مواصــلاً بذلك أسلوب عمله داخل منظمة التحرير الفلسطينية. وما دامست الدولة الفلسطينية غير موجودة، كان من الصعب المطالبة بوجود قواعد دولــة قانون. وفي أكثر الأحيان كانت أساليب ياسر عرفات تنتصر على المطالبة الخجولسة بالتغسيير وتحسركات أولئك الذين يُطالبون بالديمقراطية. وقد باءت بالإخفاق محاولة النائب عزمي الشعيبي لفرض قواعد الشفافية المالية على السلطة التنفسيذية[13]. وكسان عزمي الشُعيبيي، الذي كان وزيرًا في الوزارة الأولى التي شــكَلتها السلطة الفلسطينية، قد تسلم رئاسة لجنة الميزانية عام (1998 م) بمدف إرغام ياسر عرفات على تقديم تقرير عن واردات ونفقات جهاز المالية، وكذلك كسي يــرغمه على عرض الميزانية على المجلس التشريعي الفلسطيني علنيًا. وقد سمحست تحقيقات النائب إلى اكتشاف عدّة مخالفات ولاسيما أن بعض النفقات

المسحمة في الميزانية كانت وهمية وأن (126) مليون دولار وضعت في حسابات مفتوحة في الخسارج. وبينما كان الشُعيي على وشك إعلان نتائج تحقيقه على المجلس مارس عرفات ضغوطًا على بقية أعضاء اللحنة لإجباره على الاستقالة من منصبه والتخلّي عن عمله. وهذا الوزير السابق الذي يحلّل أسباب غياب الديمقراطية داخل الحكم الذاتي الفلسطيني يُعلن أن المخالفات المالية للسلطة تعود إلى ألها يجب أن تعتمد على (صندوق الاحتياطي الاستراتيجي). وهي تعتمد على الإيرادات الضرائبية والجمركية التي تدفعها إسرائيل موسميًا، فهي إذًا ليست عناى عن تعليق دفع هذه الإيرادات في حال نشوب خلاف سياسي بينها وبين الدولة العبرية. وياسر عرفات يُحاول أن يحمي المستقبل المجهول عن طريق توفير إمكان الحصول الدائم على المال. وهو يستخدم أيضًا هذا الصندوق لمكافأة ولاءات مقربيه أو الذين يتراجعون عن التعبر عن معارضتهم. هذه السيطرة الكاملة على الشؤون المالية كانت توفر لياسر عرفات وسائل رقابة فعّالة يتحكم من خلالها بحياة المؤسسات السياسية.

والرئيس الفلسطيني يُحافظ بهذا الأسلوب على تبعيّة بحلس وزرائه، فهو يسيطر على ميزانيات الوزارات. وفضلاً على ذلك فإنه يقيم مع الوزارات شكلاً من أشكال الإدارة الشخصيّة التي تومّن له سلطة مهمّة على المسؤولين السياسيين. وبسناءً على كلام عزمي الشُعيي فإن التعيينات في المناصب الإدارية كانت تجري تبعًا لولاء الموظفين السياسي لياسر عرفات[14]. إن رئيس السلطة الفلسطينية عندما يستعامل مباشرة مع الأشخاص فإنه يضعف بذلك دور المؤسسات ويغذّي الخلط بسين الدوائر الخاصة والدوائر العامة. لذلك ألغيت اجتماعات مجلس الوزراء ما أدّى إلى غياب التشاور بين أعضاء الحكومة المختلفين وأجبر الوزراء على التعامل حصرًا مع الرئيس. إن الرئيس عندما يضع مسؤولين في موقف المنافسة بين بعضهم فإنه يقوي أكثر فأكثر من مركزيته: فسلطة موظفي الدولة لا تتعلّق بوضعهم أو بوظيفتهم وإنما بمدى قرهم من ياسر عرفات.

وهكذا تبدو الحياة السياسية مشلولة، وحركة فتح غير قادرة على التخلّص من تحكم زعيمها، ولا هي قادرة على فرض نفسها حركة فاعِلة في الفضاء

السياسي العام. فممثلوها أنفسهم تابعون، سياسيًا واقتصاديًا، لنظام سلطة عرفات. إن ميزانيات الحركة تخضع كليّة لخيارات زعيمها، أما توزيع المواقع والامتيازات الماديّة داخل الإدارة أو داخل الحركة، فيهدف إلى تثبيت ولاءات الأفراد. إن قلّة من أعضاء فتح يملكون موارد شخصية أو مشروعة خاصة عمم لكي يكون في وسعهم الانفضاض عن الرئيس والتحرر سياسيًا.

هذا الوضع يؤثر في رصيد الطبقة السياسية، حيث شعر الناس بعجز النواب عن التأثير في مستقبل مصيرهم الوطني. ولهذا فإن بعضهم يرى أن النواب «لا يقدمون شيئًا للشعب». وهم يشتكون من الميزات التي يُراكمونها: راتب كبير وسيارة بلوحة حمراء (رمز الانتماء للسلطة) توفر لهم حرية الحركة داخل الأراضي وداخل إسرائيل. منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بدأ أعضاء المجلس التشريعي ذاتهم يفقدون حقهم في التجوّل. وكان الإغلاق التام لقطاع غزة والضفة الغربية قد منع النواب من الانتقال لحضور اجتماعات في رام الله. حاولت هذه المؤسسة تجاوز المنع بتنظيم جلسة من بعد عبر الانترنيت تبث على شاشة فيديو (فيديو كونفرانس)، ولكن العملية بدت غير ناجحة على المستوى العملي.

إن عدم قدرة النواب على أداء دورهم مشرّعين وممثلين للشعب لا يجعل منهم أشخاصًا عديمي الفائدة. فالناخبون في دوائرهم يتوجهون إليهم على نحو مكثف، ففي مجتمع لا يزال يحافظ على عاداته التقليدية تبدو عملية التوجه إلى وسيط لحل المشكلات الشخصية شائعة. وفوق ذلك، فإن ضعف النظام المؤسساتي والإداري للسلطة الفلسطينية يجعله غير قادر على تلبية طلبات السكان، لذلك يكون من الشائع التوجه إلى ممثل السلطة السياسية للحصول على وظيفة أو مساعدة مالية أو حل خلاف مع حار أو حل إشكال مع مراكز الأمن: إذًا، ومنع أن سكان المناطق ينتقدون أسلوب الإدارة داخل السلطة واعتمادها أسلوب المحاولة تحسين أوضاعهم الشخصية.

إن قدرة النواب على الاستحابة للطلبات العديدة التي تقدم لهم تتعلق قبل كل شيىء بمستوى علاقاتهم. فالذين داخل منظومة السلطة منهم أو الذين يقيمون

علاقــات بمراكــز القــرار بملكون ورقة رابحة للمحافظة على شبكات الولاء. وآخرون يمكنهم تقديم خدمات على حسابهم الخاص.

الدكتور معاوية المصري ينتمي إلى إحدى العائلات المتنفذة في نابلس، ولكنه ينتمي إلى الفرع الفقير من العائلة. وكان نافس، خلال الحملة الانتخابية، ابن عم لـــه هـــو ماهر المصري الذي ترشح ضمن قائمة فتح وعيّنه ياسر عرفات وزيرًا للاقتصاد. وقد نجح الاثنان في الانتخابات. وقيل إن الدكتور معاوية مرشح قريب من الحركة الإسلامية. وقد ساهم عمله في إدارة الصدقات وتوزيعها ضمن (لجنة الـــزكاة) في المدينة وكذلك سلوكه الشخصي المتدين في استمرار هذه السمعة. وهو من ناحيته يعد نفسه مستقلاً وبعيدًا عن نظام الولاءات، ويظن أن الناحبين اخــــتاروه بسبب استعداده لنجدة المحتاجين. وبعد أن وفر لنفسه مالاً حلالاً من عملــه ســنوات في المملكة العربية السعودية وفي الكويت عاد ليمارس مهنته في نــابلس. هذا الطبيب المسن يقول: «هنا لم أجن شيكلاً واحدًا من زبائني، على العكـــس كنت أحيانًا أدفع لهم ثمن الدواء». وهو حاليًا يداوم في مكتبه في مركز المدينة ويستقبل زوارًا على مدار الساعة، وغرفة الانتظار في عيادته لا تفرغ أبدًا. والطبيسب يعد أن واجبه يحتم عليه الاستماع إلى شكاوى الجميع ومساعدة كل مــن يأتـــيه: «كـــل من يأتي إلي، سواء أكنت أعرفه أم لا، يخرج وقد حُلت مشكلته». والنائب معاوية المصري يعتمد على عائدات الأرباح المتراكمة من شركات العائلة. شخص يأتي ليبلغه عن توقيف الشرطة لأخيه من دون مسوغ؛ فيقوم معاوية المصري بكتابة رسالة ويتمكن من إخلاء سبيل هذا الشخص. عائلة تأتي إليه لتشتكي أنما لا تستطيع دفع قيمة الضمان الصحى الذي فرضته السلطة فيـــتكفل لطبيب بثلثي الألف شيكل المطلوب (ما يعادل 300 يورو). امرأة عاقر تشــتكي إلــيه صعوبة حصولها على مساعدة طبية بسبب وضعها المالي؛ فيتصل بصـــديق له طبيب هو الآخر ليتقاسم معه كلفة العملية الجراحية. وعندما لجأ إليه أشبخاص همدم الجيش الإسرائيلي منازلهم حولهم إلى حاكم المنطقة. فبسبب الانتفاضـــة والأزمة الاقتصادية التي نتحت منها تضاعفت طلبات المساعدة وصار الوصول إلى المحسنين أصعب ويتطلب انتظارًا طويلًا.

تعد وساطة الدكتور المصري جزءًا من تقاليد عائلية محلية. فالعائلات الكبيرة في نابلس ومن خلال المؤسسات الخيرية التي ترعاها تساعد المعدمين، وهي تخلق من خلال هذه الأعمال علاقات تبعية ترفع شألها في المحتمع. ونظام الأتباع الذي تنميه هذه العائلات يعتمد على مصادر مالية وشبكات مختلفة عن شكات السلطة ومصادرها المالية.

إن النواب الذين يعدون أنفسهم من المعارضة والذين لا يمكنهم أن يعتمدوا على انتمائهم العائلي أو على ثروهم الخاصة يكونون فقراء على نحو لا يسمح لهم بتلبية طلبات الناخبين، ولكي يحافظوا على شعبيتهم يجب عليهم محاولة البقاء داخل اللعبة. وهذا حال حسام خضر الذي بقي خارج الدوائر المقربة من ياسر عرفات واستمر في اطلاق انتقاداته اللاذعة ضد الفساد الذي يطول السلطة، لكن تاريخه النضالي ووضعه كونه مسؤولاً في فتح، سمحا له بأن يحافظ على علاقات مفيدة. عندما يجد نفسه أمام أشخاص يطلبون عملاً يقوم ببعض الاتصالات للمساعدة في تعيينهم في إدارة حكومية ما أو في أحد فروع الأمن. والنائب بلجوئه إلى هذه الأساليب يساهم، رغمًا عنه، في دعم منطق نظام يرفضه. فعندما يمارس دور الوسيط ويتدخل لدعم قريب له أو صديق إنما يساهم في نشر منطق الوساطة، وهو في الوقت ذاته عندما يدعم أحد الأسس المعمول بما في السلطة الفلسطينية التي، عندما خلقت إدارة عسكرية موسعة، إنما وضعت موظفيها في وضع تبعية أخلاقية ومادية.

رفعت النجار، من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولد في عام (1945 م) وساهم في حرب العصابات ضد إسرائيل في بداية السبعينيات، أمضى إثرها سبعة عشر عامًا في السجن، وأطلق سراحه عقب اتفاقات أوسلو. ورفعت النجار الذي ينستمي إلى عائلة كبيرة من خان يونس، وهي مدينة في قطاع غزة، قرر ألا يلتزم تعليمات الحركة بمقاطعة الانتخابات التشريعية. وهو يفسر خياره هذا بأن التزامه القضية يستخطى ولاءه الحزبي، وساهم، بعد انتخابه في الحملة السياسية ضد الفساد. ومع انستمائه إلى المعارضة يتوجه إليه ناخبو دائرته لطلب وساطته. ويساعدهم قدر استطاعته، لكنه يرفض التدخل للضغط على السلطات القضائية

أو لإلغاء ضبط الشرطة. وهو يعترف بأن الخدمات التي تقدم للناخبين تغذي المنافسة بين النواب. وهو يشرح كيف تجري الأمور على النحو الآتي: «كل واحد منا يجهد لحل مشكلات الناس بسرعة وبنجاح، وعندما لا ننجح بتلبية طلباقم فإننا نحيل أصحاب الطلب إلى زملاء لنا». والمساعدة التي يقدمها لناخبين من دائرته لا تتطابق مع الصورة التي يتخيلها لدور ممثل الأمة، ولكنه، مع ذلك، لا يستطيع التهرب من هذا النوع من العلاقات ما دام الناس لا يمكنهم أن يركنوا إلى الأداء العقلاني والقانوني للإدارة.

#### 4/3] حق تعبير محدود، ولغو غير محدود

تقوم فروع الأمن الفلسطينية بالسهر بعناية على استتباب الأمن السياسي في الأراضي، وتتعهد بإفهام المتهورين بأن الموقف الكلامي الجريء يمكن أن يشكل مجازفة. إن أجهزة الأمن التي تملك كادرًا واسعًا تمارس الرقابة على السكان، وتظهر تدخلاتها أحيانًا فهمًا طريفًا لضرورات الأمن. في حزيران عام (1996 م) تم توقيف مصور فلسطيني تابع لوكالة الأنباء الفرنسية وضرب. وهو صاحب صورة تظهر أطفالاً فلسطينين يلهون مع حمار على شاطئ غزة، وقد عوقب لأنه قدم صورة سلبية عن فلسطين.

ويمكن أن يُستدعى كوادر أو موظفون لاستجوابات يجري خلالها سؤالهم عن قضايا تخصص عملهم. والمعلومات المطلوبة لا تتعلق ضرورة بقضايا استراتيجية ويمكن الحصول عليها، في أكثر الأحيان، بطريقة أبسط.

ممــ ثلو منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هم أكثر من تحتم فروع الأمن بإبقائهم تحت الأنظار على نحو شبه دائم. فقد اعترضوا على المعاملة التي يلقاها الموقوفوون الإسلاميون على نحو غير قانوني، والذين يحاكمون أحيانًا في محاكم اســـ تثنائية. وقد شككوا في أساليب أجهزة المخابرات ولفتوا النظر لحالات من المعاملة السيئة والتعذيب. العديد منهم أوقف ساعات أو أيامًا. أما رجال الأمن الفلســطينيون فإنحم من ناحيتهم يتكلمون بخجل عن دعوة لتناول فنحان قهوة برفقتهم. وفعلاً تقدم المشروبات لبعض الأشخاص المحتجزين في مكاتب الأمن

الوقائي أو في مكاتب المخابرات العامة. ويجري التعامل مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية بنوع من التحفظ. فيؤخذ بالحسبان وضعهم الاجتماعي، وسمعتهم المحلية، والدعم الذي يمكن أن يلقوه من الخارج. ولكن إمكانية ممارسة بعيض الضغوط على هذه الشخصيات وترهيبهم للتراجع عن الانتقادات التي يعيرون عنها تجاه السلطة تظل قائمة. بعد زيارة إجبارية لفروع الأمن تضطر للمؤسسات أو الشخصيات إلى التخفيف من حدة لهجتها وكتاباتها، أو تقبل بتكذيب ما كانت قد أعلنته.

آخــرون يدفعون ضريبة استخدام الأساليب الأكثر حدة. عبد الستار قاسم أستاذ تاريخ في جامعة نابلس، بعد أن كرر توجيه اتمامات شديدة اللهجة للحكام الفلسطينيين، في مناسبات عديدة، قام ملثمون في عام (1995 م) بمهاجمته وإطلاق النار عليه. وأصيب في الفخذ. في نماية عام (1999 م)، سحن لأنه وقع على بيان (نــداء العشرين)، الذي يتصدى للسلطة تصديًا حادًا جدًا. وكان موقعو البيان يربطون بين الفساد المستشري في صفوف المسؤولين الفلسطينيين والتنازلات السياسية التي تقدم لإسرائيل على الأرض: «إن السلطة الفلسطينية تمارش سياسية خطيرة تقسوم على إفساد الشعب الفلسطيني واستغلاله وإذلاله، لو أن اتفاقات أوسملو نصت على المتاجرة بالوطن لمصلحة إثراء بعضهم». وكانت القضية التي تفجرت عندئذ منالاً دالاً على عدم وضوح أسلوب السلطة في التعامل مع المعارضة: بعضهم أوسع ضربًا و/أو احتجز في مراكز الاستخبارات. ولقى أعضاء المجلِّس التشريعي منهم معاملة أقل عنفًا تقريبًا، بسبب الحصانة التي يتمتعون بما، والسبتي رفض المحلس رفعها مع ما مارسته السلطة التنفيذية من ضغوط. وقامت أجهزة الأمن بالاتصال بحسام خضر الذي وافق على الإدلاء بتصريح علني يعبر به عن موقف متميز عن (نداء العشرين). مع ذلك بقي موقفه معارضًا للفساد. عبد الجواد صالح، رئيس بلدية بير زيت، الذي أقاله الإسرائيليون من منصبه وأبعدوه خـــارج الأراضي المحتلة في السبعينيات، وهو شخصية محترمة وصاحب نفوذ في دائــرة رام الله، كان من الموقعين على البيان. وعندما توجه عبد الجواد صالح إلى م كز الأمن الوقائي للسؤال عن مصير أشخاص وقعوا على البيان و لم يعرف ماذا

حــل هــم، ضُرب في مركز الأمن. ثم صُور الحادث بعد ذلك بأنه خطأ حصل عسبادرة فــردية مــن عسكريين مندفعين. ولكن الحادث يُظهر في الواقع حجم الصلاحيات المعطاة لأجهزة الأمن ويكشف عن البعد القمعي في النظام السياسي. هــذا الــتوجه إلى القمــع ناتج من طموحات المسؤولين السياسيين والإداريين الحريصــين على الحفاظ على سلطتهم واستباق أي معارضة. والنواب على علم بالســطات الــي تتميز ها قوات المخابرات ويعرفون أن موقفهم سيكون حاسمًا بالســطات الــي تتميز ها قوات المخابرات ويعرفون أن موقفهم سيكون حاسمًا عندما تطرح قضية خلافة ياسر عرفات. مع ذلك فإن بعضهم لا يستسلم ويتجرأ على رفع صوته. وهم من مناضلي السبعينيات والثمانينيات الذين تعلموا الصلابة من تجربة القمع الإسرائيلي ويرفضون الرضوخ لأوامر السلطة.

ومع وجود طلاب في عداد عناصر الأمن فإن الجامعات الفلسطينية تبقى فضاءات مفتوحة على النقاشات السياسية. وحتى لو أن العديد من الطلاب مسروا بتحربة الاعتقال فإن انتخابات المحالس الجامعية لا تزال تجرى كل عام. وانتصار الإسلاميين في أكثر كليات الضفة الغربية وقطاع غزة يبين أن المشاورات تجري بحرية وأن السلطة الفلسطينية لم تنجح في السيطرة على كل المجالات.

في عام (1996 م) اقتحمت قوى الأمن الفلسطينية حرم جامعة النجاح في نابلس وأوقفت ما يقارب مئة طالب وأغلقت الجامعة مدة أسبوع. لقد أثار ذلك التصرف الرأي العام وأثار الغضب في الضفة الغربية ما اضطر ياسر عرفات إلى التوجه إلى نابلس ومحاولة تحدثة النفوس بإعلان إخلاء سبيل الطلاب قريبًا. وقد أعلن رئيس محكمة العدل أنه ليست هناك تحم موجهة ضد الطلاب ولذلك يجب أن يخلى سبيلهم، ولكن قراره لم ينفذ. وطلبت لجنة ترأسها أبو علاء رئيس المجلس التشريعي وتضم إثني عشر نائبًا مقابلة الرئيس. وفعت النجار كان من ضمن الوفد وها هو ينقل مضمون اللقاء: «تعلمنا منك أن لا أحد فوق القانون، والمحكمة حسمت الموقف، فلماذا لا تطلق أجهزة الأمن سراح فسوق القانون ولكن القاضي يجب أن ياسر عرفات بالقول «طبعًا لا أحد فوق القانون ولكن القاضي يجب أن

يشــــاورني قـــبل اتخاذ قرار بمذا الشأن، وإلاّ فما معنى أن أكون رئيسًا؟». نظر النواب إلى بعضهم مستغربين، وحاول أبو علاء متابعة النقاش من دون فائدة.

وفي سياق آخر، فإن الاتصالات والتدخلات يمكن أن تغيّر بحرى القرارات. حسام خضر قرّر أن يبادر ويتدخّل عندما عد أن أحدهم كان ضحيّة استخدام السلطة استخدامًا سيئًا. وهكذا، توجّه إلى مركز الشرطة عندما اعتقل صديق له من بخيم بلاطة إثر شجار مع جاره. وبالطريقة نفسها اعترض على توقيف شهاب من المخيم، اتهموا بحيازة أسلحة على نحو غير شرعي. قدّم حجحه، ونجح في إقناع رئيس الشرطة متفاديًا بذلك مواجهة بين قوى الأمن وشبان من مخيم بلاطة. إن اللحوء إلى هذه الوسائل لا يشكل إثباتًا إضافيًا للديموقراطية ولكنها تسمح بتعديل كفتي الميزان والتخفيف من حدّة قوة السلطة المركزية. إن محالة المركزية، على الشخصية للشخص الذي يتدخّل وقدرته على التفاوض والإقناع.

تظهر القوى السياسية إذًا استعدادًا ما للحوار والتفاوض أو حتى المساومة. النقاشات بحري كثيرًا في الغرف المغلقة، وتضع أسس آلية تشاور وتسمع بتخفيف حدّة تسلّط النظام. إن كل أنواع المشكلات يمكن أن تؤدي إلى دعوة لاجتماع بين سياسيين وعسكريين. وحتى لو أن نتائج النقاشات نادرًا ما كانت مرضية للمدافعين عن الحريّة، فإن فكرة النقاش هي أمر إيجابي في ذاته ويُببت القدرة على إدارة الصراع في ظروف محددة. وفي الوقت ذاته فهي تكشف عن براعة السلطة في رقابة الفضاء السياسي، وتبيّن أن فلسطين الحكم الله الحركات المؤيدة تمنع الرقابة الكاملة على الحياة السياسية.

إن الإسلاميين، الذين بقوا خارج منظومة التمثيل الوطني والذين يسعون لإثبات أنفسهم على الساحة الإقليمية عبر العنف، قد ساهموا في إضفاء الطابع القمعي على النظام السياسي (١٤). وبتأثير ضغط إسرائيل والمجموعة الدولية، تحاول السلطة الفلسطينية تفكيك بنى حركة حماس والجهاد الإسلامي. إلا أن انفحار الصراع المسلح بين الإسرائيليين والفلسطينيين يُضعف كثيرًا من قوة

المسوغات التي تمسح باعتقال الإسلاميين. كان مؤيدو اتفاقية أوسلو قد وافقوا على اعتقال المحرضين على العمليات الانتحاريّة، وقد تساعوا أو غضوا الطرف على اعتقالهم، عندما كان أعضاء حماس والجهاد الإسلامي يشكلون عائقاً أمام تطوّر المباحثات مع الدولة العبرية. ولكن الآن عندما يظهر أن مسيرة السلام قد وصلت طريقاً مسدودًا وأن الضربات العسكرية الإسرائيلية قد تضاعفت حدقا، فإن الاستمرار بمعاقبة الإسلاميين يُعد من وجهة نظر المجتمع أمرًا غير مشروع.

ومع عمق الانشقاقات في الأراضي المحتلة، فإن الحرب الأهلية التي جرى توقعها مرات عديدة لم تقع: صحيح أن خلافات نشيت بين مقاتلين إسلاميين وقدوى الأمن الفلسطيني في مناسبات عديدة، لكن حركتي حماس والجهاد الإسلامي قد أثبتنا حتى الآن، أنهما تعرفان كيف تضبطا كوادرهما عندما امتنعتا من مهاجمة ممثلي السلطة الفلسطينية.

مع ذلك، تمثل ملاحقة المناضلين وزعماء الحركات الإسلامية العائق الأساس أمام بناء دولة قانون. إن حلّ المسألة الفلسطينية والتخفيف من حدّة التوتر في الأراضي الفلسطينية هما شرطان لا يمكن الاستغناء عنهما لدّمقرطة النظام السياسي الفلسطيني. إن العوائق المختلفة التي تضعها إسرائيل في وجه السيادة الفلسطينية، بحجة ضمان أمنها، تضر بطبيعة الكيان الفلسطيني وبآلية تكوينه، وهو ما زال إلى الآن يحمل آثار هذه التبعية العسكرية والسياسية والاقتصادية.

## فلسطين، إسرائيل: استحالة الفصل؟

إن دراسة المحتمع والمؤسسات الفلسطينية لا يمكن أن تجري بمعزل عن تحليل علاقة كل منهما بإسرائيل. ثم إن تشكيل نظام الحكم الذاتي على قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية يعني تحولاً في شكل السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين أكثر من غياب أشكال هذه السيطرة أو التخفيف من حدقها.

دفع قلق الإسرائيليين من تضاعف عدد العمليات الفلسطينية قادهم إلى المستكار نظام أمني يُفترض به إقصاء الخطر الفلسطيني. وبينما تميزت سنوات الاحتلال بالرغبة الإسرائيلية بإلحاق الأراضي المحتلة اقتصاديًا للبرهنة على عدم قسبول الحسياة لدولة فلسطينية مستقلة، فإن التوجه الحالي الإسرائيلي يعبر عن رغسة في انفصال عضوي عن الفلسطينيين. وتراهن النحبة الحاكمة في الدولة العبرية الآن على وجود حدود محكمة الإغلاق تفصل بين كيانين لتوفير الأمان لمواطنسيها. وكسان لهذا الإحراء هدف إضافي هو التنصل من وضع الاحتلال، السدي يشكل عبثًا أخلاقيًا وسياسيًا وعسكريا عليهاً. واليوم يحاول المسؤولون

الإسرائيليون دعم التطور الاقتصادي للأراضي الفلسطينية؛ لأهم يرون أن رفع مستوى المعيشة فيها سيشكل ضمانة للتهدئة السياسية. ولكن التشجيع علي تحسين الأداء الاقتصادي يصطدم بالمتطلبات الآنية لعملية حماية إسرائيل. وفعلا، فسإن الدولة العبرية تعيد النظر بطبيعة علاقاتها بالفلسطينيين على أساس الفصل بسين الجحتمعين. ولكن مشروع الفصل هذا يصطدم بالتداخل على المستوى الجغرافي والسكاني. لذلك فإن أصحاب القرار أعملوا مخيلتهم ولجؤوا إلى التقنية للتحاوز المعوقات الجغرافية والاقتصادية. ولأن السلطة الفلسطينية لا تملك الوسائل لكي تُحاصر هذه العملية فإنها تحاول أن تفاوض على تطبيق لها يلائم مصالحها قدر الإمكان.

لذلك تفرض الدولة العبرية قيودًا أكثر فأكثر صرامة على حركة الأشخاص والبضائع القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة. وزيادة عدد إجراءات التفتيش وبطئها تحد من التطور الاقتصادي الفلسطيني. من ناحية أخرى، فإن مستوى تطؤر المعدات الإسرائيلية التي تميّز بين فئات من الفلسطينيين يزيد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع الفلسطيني ويضاعف تجزئة الأرض.

#### 4/ 1] العمل في إسرائيل

منذ السنوات الأولى للاحتلال، شجعت إسرائيل شركاتما على استخدام فلسطينين عبر استقدامهم إلى الأراضي التابعة للدولة العبرية. وقد أدّت هذه السياسة إلى تبعية الأراض المحتلة (عام 1967 م) اقتصاديًا لإسرائيل، ولكنها ساهمت أيضًا في رفع مستوى معيشة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة: فإذا كان الفلسطينيون يشكلون يدًا عاملة غير مكلفة للمستثمرين الإسرائيليين، فإن الرواتب التي تُدفّع للفلسطينيين تبقى أعلى من تلك المعمول بما في الأراضي الفلسطينية ما بين الفلسطينية ما بين عامى (1972-1992 م).

في الأعــوام بين (1970 و1980 م) صارت أكثر العائلات الفلسطينية التي تنــتمي إلى الفئات الشعبية تُرسِل على الأقل فردًا منها للعمل داخل إسرائيل؟

وخال العُطل المدرسيّة كان المراهقون يلتحقون بآبائهم ليرفعوا سوية دخل العائلة. هذه الفئة من الناس التي تعمل داخل إسرائيل تتكلّم العبرية وتنمّي بعض الصلات بالمجتمع الإسرائيلي. ويمكن أن تكون العلاقات وديّة بين المأجورين الفلسطينيين وزملائهم أو أرباب عملهم الإسرائيليين، على أن يتفادى الفلسطينيون المتعرض لمواضيع سياسية، أو الإفصاح عن معارضة ما ضمن الفلسطينيون المتعرض لمواضيع سياسية، أو الإفصاح عن معارضة ما ضمن عملهم المهني. وهم في وضع تبعيّة لأن تجديد عقودهم أو إذن عملهم تابع لقرار رب العمل الإسرائيلي. وربّ العائلة لا يمكن أن يغامر في راتبه من أجل مسألة تتعلّق بالقناعات.

ولك يتهرّبوا من علاقة السيطرة، أو على الأقل، هكذا تبدو لهم، كان بعضهم يسلحاً إلى إخفاء هويته ويقدّم نفسه كأنه إسرائيلي. فؤاد، واحد من شباب نابلس عَمِل في إسرائيل متعهد نقل (نقل الأثاث)، وهو يحكي: «كنت أقسول إلى إسرائيلي، وكذلك أخي، هو صار إسرائيليًا، لا يمكن التخمين أنه عربي. يتكلّم العبرية بطلاقة، ويحكي لهم أنه خدم في الجيش وقتل خمسة عرب. عسدها يهنئه الإسرائيليون». إن خداع الآخر بالتنكر والاستيلاء على أسلوب تعسيره، واستعارة خطابه الأكثر شراسة، حتى ولو اضطر الأمر إلى لبس جلد العسدو، كلها وسائل تستخدم لكسر علاقة الهيمنة أو إقناع الذات بالتخلص مسنها. على أي، فإن الإحساس بخداع الخصم يُعطي نوعًا من الرضا، حتى لو غامر الشخص في فقدان هويته.

غسان من سكان غيّم جباليا في قطاع غزة، وكان قد تأهّل ليصبح مدرّسًا، لكنه قرّر أن يعمل في إسرائيل ليزيد دخله. وهو يستخدم المال الذي يجنيه لتوفير نفقات زواجه. وبمساعدة ابن عمه الذي يعمل في إسرائيل وجَدَ غسان عملاً "جـزار" في مجمع للبـيع (سوبر ماركت) في ضاحية من ضواحي عسقلان. صاحب العمل يوفر له المنامة، وهو يتقاسم مع ثلاثة فلسطينيين آخرين من غزة بيئًا صغيرًا يتناولون فيه معًا وجبات الطعام. إنها حياة عازبين، بلا امرأة ولا عائلة، وصور النساء العاريات المعلقة على الجدران تشهد على هذا التحرر الفحائي. واكتفى غسان بتغيير اسمه الأول بتواطؤ وتشجيع من زملائه الإسرائيلين،

فاستبدل به آخر عبريًا تمامًا. وهو يشرح السبب كما يلي: «هذا لكي لا نُرعِب السنبائن». إن غسان على استعداد لأن يذوب في وضع المُسيطر عليه حين يقبل بالتخلي عن هويته العربية وإخفاء عُلامات الإحساس بالخطر؛ وهو بذلك يتطابق مع التصورات السلبية للإسرائيليين.

دفع ضعف التطور الاقتصادي لقطاع غزة بسكانه إلى بيع قدراقم في الطرف الآخر من الخط الأخضر. وحتى عام (1993 م) كان العمل في إسرائيل يستوعب ما مقداره (35% و40%) من مجموع القوة العاملة في غزة وما مقداره (25% و30%) مسن رديفها في الضفة الغربية. بعد أوسلو، هبطت المقادير تباعًا إلى (15% و20%) أأ. وحتى لو أن (167000) فرصة عمل قد وُفّرت في الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي (1995 و2000 م)، فإن هذا التقدّم لم يسمح بانحسار ذي دلالة للتبعية لإسرائيل أو بالتخفيف من حدّة البطالة [12]. وعندما تقسرض السلطات الإسرائيلية إغلاقًا على الأراضي الفلسطينية يتضاعف عدد العاطلين عن العمل مرتين أو أكثر، ويصل إلى ما مقداره (32,5%) في غزة و(8,23%) في الضغة الغربية [18]. والعمل في إسرائيل لا يزال يشكّل حتى الآن وراقم عادي يعمل في السلطة الفلسطينية يصل إلى (270) و دولارًا في الشهر، بينما العامل في إسرائيل يمكن أن يكسب ما بين (15 و40) دولارًا في حال مدولارًا في اليوم، ما يعني دخلاً شهريًا بين (360 و600) دولارًا في حال استطاع أن يعمل شهرًا كاملاً.

وحتى عام (1988 م) كان بإمكان الفلسطينيين التوجه بحريّة إلى إسرائيل للبحث عن عمل. بعد هذا التاريخ وُضع نظام رقابة على قدوم العمال. في عام (1991 م) أدخلَت الدولة العبرية نظام إذن العمل الذي ينظّم الدخول والخروج من أراضيها. وللحصول على إذن عمل يجب الحصول على موافقة المخابرات الإسرائيلية ووعد بالعمل من مخدوم إسرائيلي. والإذن الذي يحدد اسم ومكان المؤسسة يجب أن يُحدد كل شهرين ألها. والمرشحون للعمل يجب أن يكونوا متزوجين وتجاوزوا الثماني والعشرين سنة، ذلك لأن أصحاب القرار الإسرائيليين يرون أن الشبان العازبين مؤهلون أكثر من غيرهم لارتكاب أعمال عنف.

والاقتصاد الإسرائيلي يستفيد من يد عاملة مرنة ورخيصة تأتيهم من الأراضي الفلســطينية. إن مجالات البناء و النسيج والزراعة كذلك تستوعب الجزء الأكبر مــن الــيد العاملة الفلسطينية. ولكن وفي بداية التسعينيات صارت الضرورات الأمنــية الإســرائيلية تتعارض مع مصالح أرباب العمل. فالحكومات الإسرائيلية وضــعت إجراءات لتحدّ من إمكانية دخول الفلسطينيين إلى أراضيها ما أدى إلى انخفاض عدد العمال الفلسطينيين المستخدمين في إسرائيل، وجرى التعويض عنهم باســــتيراد اليد العاملة من رومانيا وجنوب شرقى آسيا. ومع رغبة إسرائيل المعلنة بـــأن تستبعد الفلسطينيين على الجزء الآخر من الخط الأخضر فإنما تستمرّ أحيانًا باستخدام قوتهم العاملة. وهناك سببان لهذا الخيار: أولاً، إن جزء من المستثمرين الإسرائيليين ما زالوا يعلنون تفضيلهم استخدام فلسطينيين من سكان الأراضي، ثم مـــن ناحـــية أخـــرى، فإن قادة الدولة العبرية يرون أن استخدام القوة العاملة الفلسـ طينية تُساهم على نحو غير مباشر في تخفيف حدَّة التوترات السياسية بين الفريقين. ويرى القادة الإسرائيليون أن هبوط مستوى معيشة السكان الفلسطينيين يغذي التطرُّف والعنف السياسيّين. منذ استتباب الحكم الذاتي واندلاع العمليات الانتحارية في إسرائيل، عُرَفت سياسة المحافظة على اليد العاملة الفلسطينية تغييرات قويـــة. فالرغبة باستبعاد العمال الفلسطينيين عن سوق العمل الإسرائيلي واضع تمامًا، من دون أن تجري إعادة نظر كليَّة في وجودهم.

ومع ذلك فإن الدولة العبرية تدرك مساوئ توافد المهاجرين غير اليهود على أراضيها. فقد دخل مع هؤلاء عدد كبير من العمال غير الشرعيين. ويقدر عدد العمال الأجانب الموجودين في إسرائيل ما بين (200000 و300000) عامل نصفهم دخل على نحو غير شرعي. وبالمقارنة فإن اللجوء إلى اليد العاملة الفلسطينية بحمل مزايا متعددة: أولاً، يتقن هؤلاء الفلسطينيون اللغة العبرية وهم متعودون على نحو كبير على المحيط الإسرائيلي. ثم إن لهم سمعة جيدة، يمكن الوثوق بهم وبعملهم، ورب العمل يكون كثيرًا راضيًا عن نتائج عملهم. وأخيرًا وعلى نحو خاص فإلهم في نماية يسوم العمل يعودون إلى بيوقم خلافًا للقادمين من رومانيا أو جنوب شرقي آسيا. وإقامة سكان أجانب غير يهود يطرح مسألة علاقتهم بالمجتمع الذي

يستقبلهم. والســـوال هـــو: هل يجب على الإسرائيليين العمل على اسيتعاب مجموعات القادمين الجدد، بينما هم غير معنيين بالمشروع السياسي والديني للدولة العبرية، داخل المجتمع، أو إبقاء هذه المجموعات على هامش المجتمع.

قد يمارس أصحاب الشركات الإسرائيلية من ناحيتهم ضغطاً على السلطات الإسرائيلية لتسهيل دخول البد العاملة الفلسطينية لأنما قليلة الكلفة ويوثق بحا وقابلة للتأقلم. إن دفع أجور منخفضة وغياب المطالب بهذا الخصوص يوفر إمكانية ضبط إضافية في قطاع الصناعة، الذي يعاني جزء منه تراجعًا. وقرار تحديد شروط التنقل للعمال الفلسطينيين، أو منعهم من التنقل تمامًا يؤثر في أرباب العمل الإسرائيلين. إن صناعة البناء، على وجه الخصوص، تتطلب عددًا كبيرًا من اليد العاملة. وفعلاً فقد جرى بناء (49) مستوطنة جديدة يهودية خلال الأعوام بين عامي (1993 و 2000 م) في الضفة الغربية، وتضاعف عدد المستوطنين، واضبطرت الدولة إلى بناء بيوت لهؤلاء المستوطنين وشق طرق التفافية خاصة بهم، تسمح لهم بتفادي المرور عبر المواقع الفلسطينية. من ناحية أخرى استوعبت إسرائيل بين عامي (1990 و 1998 م) (190000) مهاجر جديد أخرى استوعبت إسرائيل بين عامي (1990 و 1998 م) (190000) مهاجر جديد أخرى استوعبة المرائيل بين عامي (1990 و 1998 م) (190000) مهاجر مديد أخرى استوعبة المرائيل بين عامي (1990 و 1998 م) (1990 و 1980 م) من الإتحاد السوفيتي سابقاً ما جعل قطاع البناء ينموا بمقدار المختبية لا يمكنها أن تفي الحاجة المطلوبة. في عام (1998 م) كان العمال الفلسطينيون يمثلون ما مقداره بالحاجة المطلوبة. في عام (1998 م) كان العمال الفلسطينيون يمثلون ما مقداره بالحاجة المطلوبة. في عام (1998 م) كان العمال الفلسطينيون مرائيلة والأحبية المحادة العاملين في ورشات البناء الإسرائيلية والأحبية المحادة العاملين في ورشات البناء الإسرائيلية الأمادة الإسرائيلية المدارة المحادة المسائيلية والأحباء المحادة العاملين في ورشات البناء الإسرائيلية المدارة العاملين في ورشات البناء الإسرائيلية المدارة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة الإسرائيلية المحادة ال

شكل وصول بنيامين نتنياهو إلى السلطة في شهر أيار عام (1996 م) تحولاً في سياسة تشغيل الأجانب في إسرائيل. وبغض الطرف عن القلق الذي أثاره وجود الأجانب المهاجرين في إسرائيل، فإن موقف تجمع الليكود العقدي يفسر هـــذا التحول حيث يعارض اليمين القومي [العصبي] فكرة الفصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وفعلاً فإن تطبيق هذا الفصل كان سيودي تمامًا إلى خلق كــيان فلســطيني ذي ســيادة. لذلك ومنذ نهاية عام (1997 م) ارتفع عدد الفلسطينين الذين سُمح لهم بالعمل داخل إسرائيل أمًا، وفي كانون الأول عام الفلسـطينين الذين سُمح لهم بالعمل داخل إسرائيل أمًا، وفي كانون الأول عام (1997 م) مُنح (48000) إذن عمل إضافي في الضفة الغربية وقطاع غزة [7]. وفي

عام (1998 م) اتخذت حكومة اليمين عدة إجراءات تحدف إلى تسهيل قدوم العمال الفلسطينيين: خفض شرط السن للتقدم بطلب عمل إلى (23) سنة [8]. وسمح لفئة من العمال بالمبيت في أمكنة قريبة من مواقع عملهم داخل إسرائيل. وعلى نحو مواز، أعلنت حكومة نتنياهو عن نيتها ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين بمعدل (500) شخص في الشهر واتخاذ إجراءات ضد أصحاب العمل الإسرائيليين الذين يستخدمونهم.

و لم تُعد حكومة إيهود باراك التي وصلت إلى الحكم في عام (1999 م) النظر في سياسية تشغيل الفلسطينيين. في عام (2000 م) وقبل الدلاع الانتفاضة، وصل عدد سكان الضفة الغربية الذين يكسبون رزقهم من العمل في إسرائيل إلى (115000) شخص بحملون أذون عمل. وجاءت أحداث العنف في أيلول عام (2000) شخص بحملون أذون عمل. وجاءت أحداث العنف في أيلول عام (2000 م) لتغير المعطيات من جديد حيث أغلقت الأراضي المحتلة وعُلقت أذون العمل. مع ذلك وجد (20000) عامل من الضفة الغربية كانوا يجتازون الخط الأخضر في الخفاء ويبيعون عمالتهم لأرباب العمل الإسرائيليين، وما زالت المستوطنات والمناطق الصناعية (القسطينيين.

### 2/4] الأمن للإسرائيليين والحبس للظسطينيين

في بداية التسعينيات وضعت إسرائيل شروطًا جديدة للحصول على إذن عمل تحدد قواعد تنقل الفلسطينيين، وقد حدّت كثيرًا من حرية انتقال سكان الأراضي الفلسطينية إلى القدس أو إلى إسرائيل أو التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فصار العمل في إسرائيل، وتسحيل الطلاب القادمين من غزة في جامعات الضفة الغربية، والزيارات العائلية، والمراجعة الطبية، كلها خاضعة لموافقة الإدارة المدنية الاسرائيلية [10].

وقد دفعت العمليات الانتحارية التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين بدءًا من عام (1994 م) المسؤولين الإسرائيليين إلى تشديد الإجراءات الأمنية. فشمل منع

أما الأجانب (السياح وموظفو مكاتب الأمم المتحدة وأعضاء المنظمات غير الحكومية) وحاملو بطاقات (VIP) الذين يتساوون في الإجراءات، فهم لا يسيرون جانب العمال الفلسطينيين، إذا كانت سيار قم مسجّلة رسميًا، بل يعبرون الأراضي التي لا تخص أحدًا مستقلين سيارا قم، ثم يدخلون مكتبًا حيث يقسوم جنود بتدقيق هويا قمم. في المكتب نفسه تُفتَّش الحقائب وتُفحص بجهاز أشعة سينية، أما السيارة فيجري تفتيشها أمنيا بوساطة فريق تابع لشركة خاصة. وعندما تنتهي الإجراءات يستلم المسافرون بطاقة تحتوي كل المعلومات السي تخصهم (عدد ركاب السيارة وعدد الحقائب) وهذا ما يسمح لهم بعبور حاجز التفتيش الإسرائيلي في آخر إيرتس.

تقررت هذه الإجراءات خلال عام (1998 م)؛ قبل ذلك كانت الإجراءات بحري مواجهة أمام أكشاك حراسة. ولم يكن تفتيش الحقائب والسيارات يجري عسلى نحو منتظم. كان بإمكان الأجانب أو حاملي بطاقة (VIP) الإفلات من التفتيش أو على العكس، تحمّل تفتيش دقيق. إن تثبيت القواعد الجديدة يعقلن العملية ويعطيها مظهرًا صارمًا وملائمًا. والجنود الإسرائيليون يبقون في كوالهم مسرتاحين، ومن الواضح أن تعليمات وجهت لهم بأن يتصرفوا بلباقة. إن دقة الإجراءات المتبعة لا تفسح بحالاً للنقاش، ولا للمساومات بين الجيش الإسرائيلي والأشخاص العابرين. وهكذا يمكن تفادي الأخطاء والتعسق.

ويمــنع المواطــنون الإسرائيليون من الإقامة في غزة؛ وسلطات الدولة العبرية تمنعهم من ذلك لأسباب أمنية. وأحيانًا تُعطى أذون خاصة، إنما بطريقة استثنائية. بشــأن المستوطنين المُقيمين في مستوطنات قطاع غزة، فلهم نقطة عبور وطرق مخصصــة لهم حصرًا. ويُعطى أمنهم الأولوية لدرجة أنه منذ عام (1995 م) يُمنع الفلســطينيون والأجانــب من استخدام الطريق الساحلي، لأن عدة مستوطنات قرب هذه الطريق.

والحاجيز المكهرب هو أيضًا وسيلة ناجعة. فالهروب من قطاع غزة أصبح مهمة مستحيلة، حتى إن أكثر الغزاويين يتشاركون بالشعور بالحبس والاختناق. والكثافة السكانية في قطاع غزة عالية: (3766) شخصًا في كل كيلومتر مربع [13].

المدن والمخيمات والبيوت مزدهمة بالسكان: والتملص من نظرات العائلة التي تتابعهم، ومن ضغط المحتمع، يتطلّب مهارة عالية جدًا. في القطاع يعيش الناس مسن دون نوافد تُطل على الخارج. واللقاءات مع أجانب عابرين هي بمترلة الفيتات السي يتسناولها الجائع، وصندوق الأحلام هو جهاز التلفاز بمحطاته الإسرائيلية أو المحطات الفضائية. ويشبه سكان غزة قطاعهم ب(قفص أرانب) أو ب(سحن كبير). أما أكثر سكان غزة الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة في إلم يروا شيئا في حياقم إلا هذا المكان الذي ولدوا فيه. وفي بحث أجري على أطفال أو شباب ما بين العاشرة والرابعة والعشرين من أعمارهم يظهر أن ثلاثمة أرباعهم يخلطون بين خريطة قطاع غزة ومصور فلسطين المالي الناعدم مسجونين القدرة على تخيل الفضاء الوطني يبين المتخيل المعطوب لجيل ولمحتمع مسجونين في فضاء مغلق.

## 4/ 2/2] الضفة الغربية: الانفصال الستحيل

أما أهالي الضفة الغربية فإلهم ليسوا محكومين بحبس على هذا القدر من الصرامة. إن امتداد الأرض (6600) كيلومتر مربع، ووجود (200000) مُستوطن يهودي يجعل عملية إقامة فصل مادي بينها وبين إسرائيل عملية شاقة ومكلفة. وهذه العملية قد تؤدي إلى تعريض سكان المستوطنات إلى نوع من الاحتجاز. أما العائق الأكبر فيبقى مسألة سياسية: إن رسم الحدود يعني ترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية. لكن إن كان الإسرائيليون قد تخلوا عن بسلط سيادهم على قطاع غزة، فإن تصور ضفة غربية فلسطينية كاملة يطرح مشكلة لجزء من الرأي العام الإسرائيلي.

وُضِعَت حواجزٌ مختلفة للحيش الإسرائيلي في محيط الضفة الغربية. ونقاط التفتيش تصفي تدفق المركبات، ولكن عبور صفوف السيارات المتجهة إلى القدس يتوقف على التعليمات المعطاة للجنود الإسرائيليين والحماسة التي يُبدوها في مهمتهم. وحدها اللوحات الصفراء، أي الإسرائيلية، مسموح لها بتخطي الحواجز. ويقوم جنود الجيش الإسرائيلي بتفتيش أوراق المركبات الأحرى

والأذُون التي يحملها ركاب السيارات، ويجري الانتقال بوساطة سيارات أجرة جماعية لمقيمين في القدس الشرقية، ولكن نادرًا ما تُفتّش السيارات. مع ذلك، في فترات الهدوء المحدود يكون من السهل على سكان الضفة الغربية عبور الخط الأخصر من دون إذن: هناك طرقات أخرى جانبية يسلكها سائقو سيارات الأجرة أو المشاة للتهرب من الحواجز من دون أي ردة فعل من الجنود الذين يعسرفون الأمر. قبل اندلاع انتفاضة الأقصى، وخارج فترات العمليات العسكرية، كانت السلطات الإسرائيلية تغض الطرف عن هذا العبور السري السني كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تحصي عدد هؤلاء بخمسين ألف شخص. كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تحصي عدد هؤلاء بخمسين ألف شخص. وهكذا فإن التفتيش المفروض على عيط الضفة الغربية له هدف أساس هو تعقيد حياة الفلسطينين اليومية، وإطالة الطريق للذين يتوجهون إلى أمكنة عملهم. بالمقابل فإن هذه الإجراءات لا تكفى لردع المرشحين للهجمات الانتحارية عن تجاوز الخط الأخضر.

من ناحية أخرى لا يتدخل الجنود الإسرائيليون عندما يتعلق الأمر بالتنقل في الاتجاه المعاكس، أي من إسرائيل إلى الضفة الغربية. وحدها أعمال العنف التي مكن أن يقدوم بها فلسطينيون على الأرض الإسرائيلية تشكّل التهديد الذي يُؤخذ في الحسبان.

### 4/ 2/ 3] تغتيت الأواضي

عـندما تشـعر الدولة العبرية بأن التهديد الذي سيأتي من الأراضي المحتلة كـبير، فإهـا تفرض إغلاقًا كاملاً يعزل المناطق الفلسطينية بعضها. والجيش الإسـرائيلي لا يزال يُخضع ما مقداره (60%) من الضفة الغربية و(40%) من قطاع غزة لرقابته. ويمكن الجيش أن ينتشر بسهولة وأن يقيم مراكز تفتيش بين المدن والقرى الفلسطينية وأن يمنع أي تنقل للأشخاص وللبضائع. في شباط عام (1996 م) وعـندما قـام فرع منشق عن حماس بتنفيذ عمليات دموية للغاية، قامت إسرائيل بإغلاق كامل في إيرتس، وما عاد شيء بإمكانه عبور الحاجز.

في الضفة الغربية لم يعد بإمكان السكان ووسائل النقل أن يتنقلوا خارج محيط تجمعهم. ومع ذلك وإثباتًا أن الإحراءات يمكن أن تخترق نفذت في تلك الفترة، أي في شهر آذار، عمليتان انتحاريتان آلمتا إسرائيل من جديد.

دفع عنف انتفاضة الأقصى الإسرائيليين إلى العودة إلى سياسة الإغلاق الكامل حيث وضعت حاجزين الأول في جنوب قطاع غزة والآخر في منتصفه، أديا إلى تفتيت القطاع إلى أجزاء. وصار قطع طريق طوله عشرون كيلومترا يتطلب أربع ساعات من السفر. كذلك جرى تقطيع الضفة الغربية إلى أجزاء من نحلال نقاط التفتيش التي أقامها الجيش الإسرائيلي. عُزلت القرى وكان بإمكان الجيش الإسرائيلي منع وصول المؤن إليها عدة أيام. وبات الأشخاص الذين يقطنون على بعد عدة كيلومترات من أمكنة عملهم غير قادرين على الوصول إليها. في مدينة رام الله كانت المعامل تعمل بمقدار (40%) فقط من طاقتها البشرية.

منذ إقاصة الحكم الذاتي الفلسطيني، لم يجري تسهيل عمليات التبادل بين الضفة الغربية وقطاع غزة إطلاقاً. فعبور حاجز إيرتس، حتى عند الدحول إلى غيرة، يتطلب الحصول على إذن إسرائيلي خاص. ولكي يتوجهوا إلى الضفة الغربية، يجبب على الفلسطينيين من أهالي غزة، عبور الأراضي الإسرائيلية ما يجعلهم يحتاجون إلى موافقة الجيش الإسرائيلي. في نحاية عام (1998 م) نُفذ أخيرًا المسر الآمن الذي حرى الاتفاق عليه، ضمن اتفاقيات السلام المعقودة، والذي يصل بين جزأي الأراضي الفلسطينية. وهذا الممر المفتوح على حركة تنقل منظمة تنظيمًا دقيقًا، كما يوحي اسمه، يهدف إلى ضمان أمن الإسرائيليين وليس إلى وضع أسس حرية الحركة للفلسطينين. ولكي يتمكن فلسطينيو الأراضي الفلسطينية من استخدام الممر الآمن يتوجب عليهم طلب إذن من إدارتهم التي تمنيحه شرط ألا يكون للشخص (ملف أمني). الذهاب عبر الطريق الآمن يجب أن المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت المسافرين أن يركبوا حافلات، وعلى سائقيها أن ينجزوا الرحلة ضمن الوقت

هـــذا الممر الآمن باتجاه واحد حصرًا. حشدٌ ثابتُ العدد من أهالي غزة يصل إلى الضــفة الغربــية، ومنها يصبح سهلاً على من يريد، التسلل إلى إسرائيل لطلب العمـــل. أما سكان الضفة الغربية فإن أكثرهم لا يجد الحاجة ولا المسوغ للتوجه إلى قطاع هو بنظره منعزل ومتخلّف.

يلبي فتح هذا المر حاجات الفلسطينيين وإن كان على نحو غير كاف أبدًا. فهم لا يملكون حرية استخدامه، ثم هناك الإجراءات الإدارية، وهناك مبلغ قليل من المال يجب أن يدفع. إضافة إلى أن مواعيد معينة يجب أن تحترم، والمسافة التي يجب قطعها، وكل هذه الشروط تشكل، الواحد تلو الأخر، سلسلة إزعاجات: إن نقطة الانطلاق أو نقطة الوصول من تركمية وإليها، وهي قرية قرب الخليل، في الضفة الغربية، تتطلب القيام بدورة كبيرة إذا كان الشخص قادمًا من الشمال أو متوجها إليه، وهي شروط لا تشجع على التنقل. في النهاية يتمكن عادة مستثمرو غزة من الحصول على إذن سفر يسمح لهم بالتوجه إلى إسرائيل، وإلى الضفة الغربية في النتيجة. أما مستثمرو الخليل ونابلس ورام الله فقد خففوا وإلى الضفة الغربية في النتيجة. أما مستثمرو الخليل ونابلس ورام الله فقد خففوا حجم تعاملاهم التجارية منذ عدة سنوات مع قطاع غزة نتيجة الضغوط المبالغ محجم تعاملاهم التجارية من المبادلات. على كل حال فإن (الممر الآمن) ليس مخصصًا لحركة البضائم.

للسفر إلى الخارج أو للهجرة لا يقتصر الأمر للفلسطيني الحصول على تأشيرة توضع على جواز السفر الجديد الذي تمنحه السلطات الوطنية الفلسطينية، لأن موافقة إسرائيل شرط لا يمكن تجاوزه. فعلى كل المعابر هناك نقاط مراقبة تابعة لأجهزة، ولاستخدام مطار بن غوريون الذي يبعد بضعة كيلومترات عن تل أبيب يجبب الحصول على إذن لدخول إسرائيل. صحيح أن هناك مطارًا شيد جنوب قطاع غزة وبدأ العمل فيه بدءًا من شهر تشرين الثاني عام (1998 م) لكنه بسدل أن يشكل للفلسطينيين وسيلة لممارسة سيادهم، جاء ليؤكد علاقة التبعية لإسرائيل، لأن أجهزها هي المسؤولة عن الأمن في الموقع. على جسر أللني، بين الضفة الغربية والأردن، وفي رفح، بين غزة ومصر، يبقى الإسرائيليون أسياد اللعسبة. ووجود قوى الأمن الفلسطينية التي تؤدي دور الوسيط بين الإسرائيليين والمسافرين إنما هو إجراء مربك موجود فقط لحفظ ماء الوجه.

#### 4/3] التحرر المستحيل للاقتصاد الفلسطيني

يؤسس الاتفاق الاقتصادي الموقع في باريس عام (1995 م) لما يشبه الوحدة الجمركية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل: إن الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة متساوية، باستثناء سلسلة من المنتجات التي يحق للسلطة الفلسطينية نظريًا أن تحدد مقدار رسومها الجمركية حسب الحاجة إلى هذه المنتجات التا، وما يحكم العلاقة المستحارية بين الطرفين هو التبادل الحر. ولكن في الحقيقة تبقى الصادرات الفلسطينية باتجاه الدولة العبرية خاضعة لقيود عديدة. فالإجراءات الأمنية تشكّل العائق الأساس أمام المبادئ الليبرالية والعقلانية الاقتصادية: فهي تبطئ أو تحد من أفق حركة المستمرين الفلسطينيين وتعيق كذلك عملية الاتجار بسبعض المنتجات. يُضاف إلى ذلك القرارات أحادية الجانب التي تأخذها جهات باسرائيلية عندما تُعلن عن مواصفات ملائمة دقيقة تقنيًا تؤدي في نهاية الأمر إلى مسرائيلية عندما تُعلن عن مواصفات ملائمة دقيقة تقنيًا تؤدي في نهاية الأمر إلى منع دخول البضائع الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية. إذا كانت الشروط التي تعلى نها سلطات الدولة العسبرية تحدف رسميًا إلى حماية المواطن والمستهلك تعلى من منافسين محتملين. الإسرائيلي، فلا يمكن أن نستبعد فكرة ألها تسمح بتخلص المستمرين الإسرائيليين من منافسين محتملين.

إن النسيج الاقتصادي الفلسطيني مكون من وحدات إنتاجية صغيرة الحجم، وكانت وكالة الأمم المتحدة قد أحصت (60000) معمل صغير يبلغ وسطي رأس مسال الواحد منها (25000) دولار، كثيرًا ما يكون العمل فيها في إطار عائسلي. فغياب الخلفية القانونية الثابتة والمحددة لا يغري الفلسطينيين بإقامة شراكات خارج دائرة معارفهم. أضف إلى ذلك، التردّد الكبير للمصارف بمنح قروض للمستثمرين. وأخيرًا، فإن التقلبات التي تخيّم على عمليات الضبط الداخلي وعلى القوانين التنظيمية الإسرائيلية، وعلى تطوّر السياق السياسي، لا تشسح فحائيًا عسلى الاستثمار. ثم إن التعقيدات البيروقراطية في الإدارة الإسرائيلية، والأعطال الناجمة من الإغلاق المتكرر للأراضي تُضعف القوى الاقتصادية التي تبدو خاضعة للطابع المضطرب في المحيط العام.

وفي هـذه الأوضاع، لا تملك المصانع الصغيرة الإمكانيات التي تسمح لها بالوقوف في وجه المستثمرين الإسرائيليين الذين استفادوا من مهلة كافية التأقلم مع متطلبات العولمة. ويجد المستثمرون الفلسطينيون صعابًا بالغة في اختراق السوق الإسرائيلية، ويحاولون خاصة أن يحافظوا على مواقعهم في الأسواق المحلية أو يكتفون بممارسة استثمارات أقرب ما تكون إلى المقاولات. أقلية منهم فقط تقدوم بتبادلات مباشرة مع شركاء أجانب، وأكثرهم يجنون ربحًا زهيدًا من الأنشطة الستجارية الإسسرائيلية مع باقي العالم (بالتصدير أو الاستيراد عبر إسسرائيل) لذلك فهم يتخلون عن تطوير استراتيجيات مكلفة وغير مؤكدة المسرائيل) لذلك فهم يتخلون عن تطوير استراتيجيات مكلفة وغير مؤكدة الموقعة في تشرين الثاني عام (1996 م) مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي شهر الموقعة في تشرين الثاني عام (1996 م) مع المجموعة الأوربية، فالاقتصاد الفلسطيني مازال شباط من عام (1997 م) مع المجموعة الأوربية، فالاقتصاد الفلسطيني مازال يُجهد للخلاص من حالة "الوجه لوجه" (أي العلاقة الثنائية المغلقة) مع إسرائيل التي تُقيم معهم علاقة غير متكافئة.

## 4/ 3/4] مُعوقات في وجه المتثمرين، مجال النسيج مثالاً

يق الجنوع الجنوع الأكبر من القطاع الإنتاجي المستقل في بحالي النسيج وصناعة الأحذية في مديني الخليل وبيت لحم، في الضفة الغربية؛ أما في غزة فهناك بالدرجة الأولى ورشات خدمية. ومنذ عام (1994 م) اضطرّت المعامل في الضفة الغربية إلى الحد من عدد العاملين فيها ذلك لأنه لا يمكنها إطلاقًا تحقيق وفرات إنتاجية لترفع من فعاليتها لمواجهة الضغوط المتزايدة على الأسعار. وبهذا الصدد، أكد صاحب ورشة أحذية أن كلفة زوج الأحذية الرياضية التي يصنعها هو يصل إلى (10) دولارات، بينما يكلف المنتج ذاته المصنع في الصين (6) دولارات.

إن حجم وحدات الإنتاج لديه تقوده إلى لجوء إلى وسطاء إسرائيليين لشراء جزء من المواد الأوليّة (جلود، خيوط أكريليك، بوليستر، وإكسسوارات) من أوربّـة وتركــيا وتايوان. وقد شرح لنا صاحب معمل في الخليل يُصنّع أحذية رياضــة الموقف بالتالي: «عندما نريد أن نحصل على الجلد مباشرة من الخارج، يجب أن نشتري كميات كبيرة، حاويات كاملة مثلاً. ونحن نادرًا ما نحتاج إلى هـذه الكمـية، لذلك يكون من الأبسط لنا أن نشتري من الإسرائيليين الذين يستوردون كميات كبيرة في كل مرة».

على نحو عام يَختار الصناعيون الفلسطينيون الاستيراد عبر إسرائيل، حتى لو كانت هذه الطريقة أقل فائدة على المستوى المادي. إن طول مهلة استلام البضائع، التي تأتي من الخارج وتمر عبر المرافئ الإسرائيلية، (ويمكن هذه المهلة أن تطول عندما تتصاعد التوترات السياسية)، يدفع المستثمرين الفلسطينيين إلى التخلّي عن فكرة التعامل المباشر مع مموليهم. وفوق ذلك، فإنه في حالة إغلاق الأراضي يكون تخزين البضائع في المرفأ مكلفًا فيخسر المستثمر الذي تُحتَجز بضائعه، لأسباب أمنية في المرفأ أو في المطار، مرتين: فهو يتأخر في الإنتاج و/أو في المبلغ أكبر لتسديد رسوم الجمارك الإسرائيلية.

يباع الجزء الأكبر من المنتجات الحلية في الضفة الغربية، ولكن، هذه المعامل الصغيرة تمكن من تصريف ما مقداره (20 إلى 50%) من منتجالها داخل إسرائيل. إن العلاقات التجارية بعدد من الزبائن في تل أبيب، محدودة، ولكنها على نحو عام قديمة العهد إذ إلها ترجع إلى بداية السبعينيات، وتقوم على علاقة الثقة. وفي حال غابت علاقات الثقة هذه فإن إمكانيات المستثمرين الفلسطينيين لإقامة علاقات عمل جديدة تبدو ضئيلة. وتبقى إسرائيل السوق الذي يُحقق لهم السربح الأوفر، ولكن هذه القدرة أيضًا بدأت الآن تتضاءل تحت ضغط منافسة دول الشرق الأودن أو مصر حيث اليد العاملة أقل كلفة. وعمومًا فإن صناعة النسيج، الإسرائيلية منها والفلسطينية، مضطرة قبل كل شيء إلى مواجهة غزو المنتجات القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا والتي تبدو زهيدة الثمن.

من المستحيل أن يتمكن أصحاب المصانع الفلسطينية، التي باتت في أزمة، من فيرض أنفسهم على السوق العالمية، وخاصة الأوروبية منها، التي أشبِعَت عبر الشبكات التحارية الإسرائيلية، التي فاوضت على إدخال منتجاتما في سلسلة المحال

الكبيرة (سوبر ماركت) في القارة القديمة. وفقط قليل من الصناعيين الفلسطينين يتوصل إلى تصدير جزء قليل من إنتاجهم الصناعي عبر منافسيهم الإسرائيليين.

والحَدَثُ الجديد منذ إنشاء الحكم الذاتي الفلسطيني هو أن قطاع غزة صار هو أيضًا عصيًا لأسباب مختلفة: إن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية تضرُّ حركة البيع باتجاه تلك المنطقة لأغًا تثقل كلفة النقل وتجعل من عملية النقل عملية غير مضمونة. وهمامش الحركة التجارية القائم حتى الآن، وهو على نحو ضروري ضميق بسبب ضعف القوة الشرائية للسكان، لا يُشجع أبدًا على النهوض بأعباء الكلفة الإضافية والقيام بجهد إضافي.

وفي هذا الوضع فإن فرض إجراءات جديدة، تبدو رسميًا مسوغة بالضرورات الأمنسية، يــودي إلى الحدّ من قدرة الصناعيين الفلسطينيين على تلبية متطلباتُ الســوق على نحو سريع، ويضعفهم، وهذا ما يُريح على المَدى القريب فرعًا من الصناعة الإسرائيلية الذي يعيش تراجعًا هو الآخر.

#### 4/ 3/4] الحماية، الوجه الآخر للأمن

نظريًا، السوق الإسرائيلية مفتوحة أمام المستثمرين الفلسطينيين، ولكن يُفترض أن يقوم هؤلاء المستثمرون بإيجاد صلات بشركاء إسرائيليين. في المرتبة الأولى هناك صعوبة حركة للفلسطينيين، ثم الحذر المتبادل بين الطرفين، عاملان يعوقان تسهيل هذه الإجراءات. فالتفتيش الذي يجري في نقاط العبور يؤخر مواعيد التسليم ويضع التجار الفلسطينيين في وضع حرج. وهذه الإجراءات تؤشر على نحو خاص في قطاع الزراعة المتطور جدًا في غزة. إن الحماسة التي يبديها الجنود الإسرائيليون في إجراء تفتيش دقيق، مع أن حرارة الجو العالية التي تصيب لها الفواك والخضروات، تتلف الشحنات. بعد ذلك يكون على الفلسطينيين أن يتحاوزا رفض الإسرائيليين الشائع لقبول شيكات فيُحبرون على الدفع إلى مستعهديهم بالسنقد. وأخيرًا وتحت غطاء مراقبة الجُودة فإن المعهد الإسرائيلي المعاني المعانية المعاني المعانية المحانية الميني المعانية ال

الإسسرائيلية، يبدو متطلبًا على نحو خاص تجاه المستثمرين الفلسطينين. وبححة المعايير التقنية يقوم هذا المعهد الرسمي بممارسة انتقائية على الواردات الفلسطينية ويسؤدي مهمة غير رسمية بحماية بعض المنتحين الإسرائيليين. وهناك عائق آخر للفلسطينيين المختصيين بالأعمال الزراعية الغذائية: فهم يصطدمون بشرط ضرورة التزام بالمواد الغذائية الكوشير.

مسن ناحية أخرى فإن الصعوبة التي يُعانيها المستثمرون للربط بين أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة تدفعهم إلى إهمال إمكانية الوصول إلى أحد من هذين السوقين، على حساب الآخر، حسب مكان وجودهم. وليست الحواجز المادية هي الستي تزعج المستثمرين أكثر من غيرها، وإنما الشعور بالقلق الدائم، من الإبقاء عليها أو إزالتها. ففي عام (1996 م) لم يتجاوز حجم التبادلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة قيمة (12) مليون دولار أمريكي.

من ناحية أخرى، فإن نمو حجم التبادلات مع مصر أو الأردن بقي من دون تأثير يذكر حيث يصل عدد الآليات التي تعبر مركز الحدود في رفح إلى (20) آلية يوميًا. في عام (1998 م) وبينما كان وسطي عدد الشاحنات التي تنتقل بين قطاع غزة وإسرائيل يصل إلى (1400) شاحنة، كان عدد الشاحنات التي تعبر ممر رفح يقدر ب(331). والصادرات باتجاه المملكة الهاشية تقتصر على (40) مليون دولار، بينما الواردات لا تزيد على (25) مليون دولار [71]. إن التعرفة الجمركية المسرتفعة في السبلاد العربية [81]، ومتطلبات شروط المطابقة التي حددها المعهد الإسرائيلي المعياري، المفروضة على كل ما يجري شراؤه من بلد آخر، إضافة إلى الإجراءات الأمنية التي يفرضها الإسرائيليون [19] تثني المستثمرين الفلسطينين عن الستوجه إلى هذه الأسواق. من ناحية أخرى فإن الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن لها ذات النمط من الاختصاص الاقتصادي، لذلك فإن مبدأ التكامل في أجهزة الإنتاج لا يشكل عاملاً عرضًا لها، وضعف العمليات التبادلية بينها يدخل في إطار منطق الحماية والتقليل من مخاطر المنافسة.

إذا كان إغلاق الأراضي يشكّل عقوبة للفلسطينيين، فإنه يؤدي أيضًا إلى عسدم إمكانية الوصول إلى مناطق الحكم الذاتي للإسرائيليين. ولا يتردد بعض

المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مستغلين خوف الإسرائيليين من التوجه إلى مناطقهم، بالاستفادة من الموقف للقيام بعمليات تجارية غير شرعية. وهكذا فيإن العديد من المنتجين المقيمين في تل أبيب يشتكون من الاختفاء المفاجئ لزبائنهم الفلسطينيين عندما يحين موعد تسديد الدفعات.

إن تاجر كحول مقيمًا في ضاحية من ضواحي تل أبيب يتهم الفلسطينين عمارسة التهريب: إنه المستورد الحصري لماركة الويسكي (جوني ووكر) وهو يؤكد أن رجل أعمال فلسطينيًا اتصل عموله ليحصل على امتياز هذه البضاعة. وكان هذا المنافس الفلسطيني ينوي شراء كميات أكبر كثيرًا من إمكانية استيعاب سوق الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقنع رجل الأعمال الإسرائيلي بأن المندف الحقيقي هو تصريف الجزء الأكبر من البضاعة بسعر رحيص داخل أراضي الدولة العبرية. كذلك، فهو مقتنع بأن مصنعًا يُنتج بضّاعة مزورة قد أنشيئ في مكان ما من الضفة الغربية، وهو يعرض في مكتبه زجاجتين من الويسكي متشابحتين تقريبًا، الأصلية والمقلّدة.

مع تطوّر هذا النوع من التزوير والتهريب الذي يُسيء إلى بعض المستثمرين، يسبقى القطاع الخاص الإسرائيلي في وضع قوة، ويدعم، في بعض الحالات، من مراكز القرار السياسية والعسكرية. ولا يمكن عد التواطؤ بين الفرقاء الاقتصاديين والإداريسين أمرًا طارئًا، فهو يبقى مؤقتًا وأحيانًا متناقضًا. إن المحافظة على منفذ متميّز في سوق الاستهلاك الفلسطيني يعد ورقة مهمة للقطاع الخاص الإسرائيلي، وغياب المنافسة الحقيقية من داخل الضفة الغربية ومن قطاع غزة يوفر له السيطرة على الأسواق العالمية. لكن نظام الإنتاج الإسرائيلي يركّز على بضائع ذات تقنية عالسية موجّهة إلى الأسواق الامريكية والأوروبية. لذا فإن حسارة السوق على الفلسطينية تؤثر في إسرائيل، لكنها لا تؤدي إلى الهيارات، أو حتى إلى أزمات طويلة. وازدهار الاقتصاد الإسرائيلي يملك الديناميكية والحلول الضرورية لتحقيق ضبط سريع في والاقتصاد الإسرائيلي يملك الديناميكية والحلول الضرورية لتحقيق ضبط سريع في التختي عن العلاقات بإسرائيل أو قطعها.

# 4/4] الفعاليات الاقتصادية تُمولُ الأمن

ليس لدى إسرائيل أي مشروع للسيطرة الاقتصادية على الأراضي الفلسطينية حتى وإن أوحت الإجراءات المختلفة التي تقوم بحا أحيانا بعكس ذلك لأن الدولة العسبرية تسمعى قبل كل شيء، لتثبيت شروط أمنها. وهذا الهدف، بنظر القادة الإسرائيليين، يحستم عليهم احتواء السكان الفلسطينيين داخل الأراضي لتجنب عمليات العنف ضد المواطنين الإسرائيليين. إن عمليات الحصار المتتالية التي يقوم بحمليات العصار المتتالية التي يقوم بحمليات الحصار المتالية التي يقوم وتغذي الإسرائيليون تشل النشاط الاقتصادي للفلسطينيين، وتفقر الأراضي المحتلة وتغذي الإحساس بعدم الرضا.

وعندما عد الخبراء الإسرائيليون أن الحرمان الاقتصادي والاجتماعي يشكل حميرة لتفعيل العنف السياسي، أوجدوا ترتيبات أمنية على الأراضي الفلسطينية لهدف إلى خلق توازن بين المتطلبات الإسرائيلية وحاجات الفلسطينيين الاقتصادية. كانوا يرغبون بالاستعاضة عن الحصار المؤقت والعنيف، و المفاجئ (والذي يعترض عليه الفلسطينيون والمحتمع الدولي كذلك) بنظام أمي دائم وفعال وشرعي. إن ممسروع الفصل الذي اقترحه حزب العمال يقضي بإقامة حدود محكمة بين الأراضي الفلسطينية المختلفة، التي تلبي مصالح الدولة العبرية الأمنية، يبدو في الوقيت ذاته خطوة متقدمة في بحال الحقوق السياسية الفلسطينية. وحقيقة الأمر المقسم يقولون للفلسطينين: «لقد أردتم دولة، إذا ستكون لكم حدود مغلقة المرغبة إسرائيل في إلغاء مناطق الاحتكاك مع الشعب الفلسطيني وحتى التخلص من عليكم». إن أصحاب القرار يخلطون بين مبدأين: الأول، فصل حقيقي يتلاءم مع أي رابط معه، والثاني، مبدأ الفصل السياسي الذي هو شرط من شروط السيادة أي رابط معه، والثاني، مبدأ الفصل السياسي الذي هو شرط من شروط السيادة مناطق السيادة هو في أن تمتد الأسوار الحديدية والأسلاك الشائكة على مدى كيلومترات إضافية كثيرة.

إن حزب الليكود يعارض، لأسباب عقدية، فكرة فصل الأراضي الفلسطينية لانف ستؤدي، لا محالة، إلى إقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك فهو عندما تولى السلطة لم يُعد النظر في الترتيبات التي كان قد وضعها حزب العمال. حافظ ممثلو اليمين على الإجراءات الأمنية القائمة خوفًا من أثر العمليات الانتحارية في الناخسين الإسسرائيلين [20] ففي شباط عام (2002 م)، وكان قد مضى على اندلاع الانتفاضة سبعة عشر شهرًا، لم يتمكن آرييل شارون من أن ينفذ وعوده في إحسلال الهسدوء. فنادى ضمن خطاب متلفز بمشروع سماه (مناطق عازلة) (الترجمة الحرفية هي: صمام أمان) على طول الحدود التي «تجلب الأمن بوساطة الفصل وستساهم في إعطاء الأمن لكل المواطنين الإسرائيليين»[21].

إن إسرائيل، وبدلاً من أن تبحث في حذور العنف وفي مستقبل العلاقات بالفلسطينيين، تراهن على التقانة. وهي تأمل أن تتمكن الوسائل التقنية من إقصاء الستهديد الإرهابي الذي يأتي من الأراضي المحتلة، مع العلم بأغا لا تريد أن يبدو الأمر عقوبة موجهة ضد أصحاب المنشآت التحارية والاقتصادية الفلسطينيين. لذا يجبب أن تكون إجراءات التفتيش أكثر دقة، ولكن، في الوقت ذاته، يجب أن يكون التفتيش أسرع وأقل إزعاجًا. هذا التوجه يؤدي إلى تنظيم دقيق للاستبعاد والفصل وحصار الآخر. وهذا الهدف يصطدم بالروابط الاقتصادية العديدة التي تجري خارج الخط الأخضر، ويؤدي إلى فرض ترتيب أمني معقد. إن السلطات الإسرائيلية التي ترغب في رفع فعالية إجراءاتها إلى أقصى درجة والتحرر من زيً القسوة المحسطينية في فرض قواعد حديدة. أما القادة الفلسطينيون العاجزون عن طلب إعادة النظر بمبدأ الفصل أساسًا، فأغم يحاورون الإسرائيليين في أساليب تطبيق هذه القواعد ويساومون على امتيازات غير مشروعة.

إن الحيار الأمني الإسرائيلي يقتضي، منطقيًا، أن يجري تفتيش كل المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية، ولكن الإجراءات لا تكون عمليًا واحدة في كل مرة لأن تطبيقها يختلف تمامًا بين الضفة الغربية وفي قطاع غزة. إن منتجي الضفة يستخدمون سيارات تحمل لوحات إسرائيلية، وهم إما يلجؤون إلى شركات نقل من القدس الشرقية، وإما أسسوا شركات نقل خاصة بهم بأسماء أشتخاص يقسيمون في المدينة المقدسة. فهم يتركون سياراتهم التي تدل على هويتهم الفلسطينية في المرآب، لأن هذه السيارات لم يعد يسمح لها بعبور الخط

الأخضر. والتحول بسيارات تحمل لوحات صفراء تجنبهم تفتيش الجيش الإسرائيلي؛ ولاسيما أن الأخير لم يتمكن بعد من إقفال جميع منافذ الضفة الغربية. وهكذا نجد أن شاحنة محملة بمنتجات مصنوعة في نابلس ومتوجهة إلى تل أبيسب لا تخضع للتفتيش إلا في حالات استثنائية. أما إذا كانت البضائع تُصدر من طريق مطار بن غوريون أو من طريق ميناء حيفا فالتفتيش يكون أكثر انتظامًا.

أما قطاع غزة المغلق بإحكام فهو يخضع لنظام مختلف تمامًا: فهناك نقطتا عبور وحيدتان للمرور؛ واحدة في إيرتس شمال غزة والأخرى في كارني شرق غرة، وفيهما يجري تفتيش الصادرات الفلسطينية بطريقة مختلفة. في إيرتس يجري تفتيش الشاحنات الكبيرة الفلسطينية المحملة بالبضائع، وتفتش البضائع كذلك، وعندما ينتهي التفتيش تسير الشاحنات ضمن قوافل إلى وجهتها في إسرائيل ترافقها سيارتان عسكريتان تابعتان لمؤسسة أمنية إسرائيلية.

لقد جرى تنظيم معبر كارني حسب مبدأ الفصل الذي ارتآه حزب العمال حلاً سياسيًا. في عام (1999 م) أعيد تجديده كاملاً وهو يشكل تجسيدًا لرغبة إسرائيل بالفصل وبتحقيق الأمن. إنه جدار كبير يفصل الأراضي الفلسطينية عن الأراضي الإسرائيلية فتحت داخله فجوات تسمح للأجهزة التي تعمل على الأشعة السينية بالعمل. يفرغ الفلسطينيون السيارات القادمة من غزة ويضعون البضائع على السحادة الكهربائية الدوارة، بينما يراقب الإسرائيليون العملية، ثم يعاود الفلسطينيون تحميل البضائع من جديد في شاحنات متوجهة إلى إسرائيل. أما البضائع التي لا يسمح حجمها بوضعها على السحادة الكهربائية، فإنما تكدس في عنابر مهيأة لهذا الغرض تحت حراسة إسرائيلية ويجري تفتيشها أمنيًا بطريقة لم يفصح عنها.

إن الشاحنات الكبيرة التي تقوم بالرحلة بين غزة وكارين تحمل لوحات صادرة في غزة. أما فيما يتعلق بالانتقال بين نقطة التفتيش وأي جهة تتوجه إليها هذه الشاحنات في إسرائيل فهناك احتمالان: الأول يقتضي بأن يجري اللجوء إلى شاحنة إسرائيلية وسائق إسرائيلي، والثاني بأن يقوم سائقون فلسطينيون معينون

مسن السلطات الإسرائيلية بقيادة الشاحنات. وتكون السلطات الإسرائيلية قد تأكدت من الماضي الأمني لهؤلاء السائقين والشاحنات تكون من بين الشاحنات التي يطلق عليها تسمية (المعقمة) وهذا التعبير يفترض أن لا تدخل الشاحنات إلى داخسل قطاع غزة إطلاقًا. وعندما لا تكون هذه الشاحنة في الحدمة تبقى في مرآب هو أيضًا تم "تعقيمه" وموجود في الجهة الإسرائيلية من معبر إيرتس.

إن مفهوم "التعقيم" المحدد يعكس على نحو جيد التوجهات الحالية. فهو يهدف من جهة إلى رسم فضائين منفصلين ومحكمي الإغلاق تقريبًا، الأول صحي وآمن، والآخر معرض للمخاطر، وبناء على هذه الفرضية، يجب حماية الفضاء الأول بمراقبة منتظمة لجميع مداخله المؤدية إلى الفضاء الثاني. والهدف هدو وضع تصور ثم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الآمنة والمضمونة. وحسب المسؤول الأمني في كاري لم يتحقق هذا الهدف بعد. ويفترض أن تساهم التقنية العالمية والدقة في التنفيذ في رفع مستوى فعالية هذا الإجراء إلى درجة عالية. إضافة إلى إجراءات التفتيش يجب أن تضمن للاقتصاد الفلسطيني أقل حسارة المسطنية. فبدلاً من معاقبة ناقلي البضائع الفلسطينيين بمنعهم من القيام بسفرات طويلة، يتم اختيارهم على نحو دقيق ووضع معداقم في أمكنة آمنة.

إن السلحوء إلى التقنسيات الأكثر حداثة مكلف حدًا، والتوجه إلى القطاع الخاص في إدارة هذه التجهيزات الأمنية يسمح بابتكار طريقة جديدة تقوم على تقاسم الكلفة. ففي معبر إيرتس، وخلال ساعات العمل في أيام الأسبوع العادية، تقوم شركة خاصة بتفتيش السيارات الأجنبية والفلسطينية التي تغادر غرة. أما في ساعات الليل وفي أيام السبت، فيحتفظ الجيش الإسرائيلي لنفسه بحذه المهمة. أما فيما يتعلق عرافقة قوافل الشاحنات الفلسطينية عبر إيرتس، فستدفع الحكومة الإسرائيلية كل عام مبلغ (476000) يورو لشركة خدمات كانت حصلت على الصفقة.

 كانت أجهزة الكشف تقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذه الشركة الإسرائيلية قدمت التجهيزات الأخرى الضرورية مثل بناء مكاتب ورفع جدران. ولا علاقة للدولة بكلف صيانة التجهيزات ولا برواتب الموظفين البالغ عددهم (90) موظفًا. لذا ومنذ أن استلمت الشركة الخاصة في كاريي إدارة أمن الطائرات في مطار تل أبيب، أصبح مرور البضائع من غزة إلى إسرائيل خاضعًا لرسوم مالية: فصار المنتج في قطاع غزة يدفع ضرية تفتيش تعادل (76 إلى 115) يورو حسب حجم المركبة. وصار جزء من كلفة أمن الإسرائيليين يمول مباشرة من المستثمرين الخاصين الفلسطينيين. ويذهب ما مقداره (60%) من المبالغ المدفوعة إلى هذه الشركة الخاصة (IAPA) أما ال(40%) المتبقية فتذهب إلى خزينة الأمن الوقائي، المتمركز في موقع كاربي، من الجهة الفلسطينية.

السيوم، يفرض خيار كارني نفسه على أصحاب القرار الإسرائيليين نموذجًا أمنسيًّا مقابل خيار إيرتس. في ربيع عام (2000 م) أعلنت الدولة العبرية قرارها بتخصيص معبر إيرتس لعبور الأشخاص من دون البضائع التي يجب أن تمر كلها عبر معبر كارني. كان الهدف من ذلك جعل هذه البني التحتية الجديدة مربحة، وترسيخ مبدأ الفصل في الأذهان، حتى لو خالف هذا الإجراء أسلوب العبور في قوافيل. ومن المفترض أن يفرض هذا المنطق الإسرائيلي نفسه لأن مسؤولي شركة (IAPA) يخططون لتطبيق النموذج ذاته في الضفة الغربية. وحسب المنطق ذاته سيجري تنظيم تدفق الأشخاص والبضائع على نحو كامل ما سيؤدي لاحقًا إلى إغلاق الضيفة الغربية على نفسها، وبالنتيجة ترسيم حدود، وهو شرط الفصل بين الشعبين.

إن تحويسل الإحسراءات الأمنسية إلى القطاع الخاص، يعني تحويل عمليات التفتسيش إلى إجراءات طبيعية مؤسساتية، والتي كانت تعد في الماضي استثنائية تفترض تدخل الجيش، أصبحت اليوم بيد شركات مستثمرة، توفر فرص عمل ويفترض كما أن تحقق أرباحًا. إن هذه العملية تعطي فكرة عن التصور المستقبلي لأصحاب القرار الإسرائيلين؛ وهو يقوم على فكرة وجود خطر متكرر ودائم، يفترض إقامة حواجز ثابتة، وعلى فكرة ضرورة تكيّف عالم المال مع المتطلبات

الجديدة. وهو يشي برغبة السلطات الإسرائيلية بإفساح المحال أمام تشكل جهاز مختص بدرء الأخطار، للوصول إلى أقصى درجات الفعالية.

هـــذا النظام يتطلب تشكل قناعة عند الجميع بأن هناك تمديدًا دائمًا، وقد جرى إشراك أصحاب القرار الفلسطين في البحث عن مقاييس للرقابة. وجرت مناقشمة همذه المقايسيس بين الشركاء أي بين ال(IAPA) و(الأمن الوقائي الفلسطيني). وأحيانا جرت إعادة النظر في الأجراءات عندما لوحظ وجود خلل ما في فعاليتها. كان الهدف دفع الفلسطينيين لتطبيق المعايير الأمنية نفسها تباعًا وبالـــتدريج: فالشرطة الفلسطينية، من جهتها، تتعرف وتتعلم، من خلال هذا الاحتكاك بالاسرائيليين، مبادئ وتقنيات أمنية، أما الفعاليات الاقتصادية فإلها ستتعلم هي الأخرى كيف تضع في حسبالها الوقت الذي سيهدر في تفتيش البضائع. وكونه طرفًا في عملية التبادل التحاري، صار تمويل الأمن على عاتق المستثمرين الذين يفترض بمم أن يدفعوا ثمن التحول من انعدام الأمان والبطء، إلى الفعالية والسرعة. إن انسحاب الجيش يخفف شكل ومعنى طقوس التفتيش، والهدف هـو إعطاء التفتيش مظهرا أكثر بساطة. إن الزي العسكري يوحي بالاحـــتلال، في حين أن وجود موظفين مدنيين مزودين بأجهزة تقنية حديثة، يعطى انطباعًا أكثر تمدنًا. إضافة إلى ذلك، يشكل هذا الإجراء وسيلة للتخفيف من سخط الفلسطينيين والحد من احتكاكهم بالمسؤولين الإسرائيليين. وإذا أردنا الذهاب بمذا المنطق إلى حده الأقصى، فإننا نكتشف وراء ذلك مشروعًا لإلغاء وجمعود الجيش الإسرائيلي على المعابر: إذ ستوضع أجهزة تعمل بأشعة الليزر تستطيع تعرف الأشخاص من خلال قزحية العين ما سيجعل تدخل الأشخاص غير محد. هذه التقنية المستخدمة في مناطق في جنوب شرق آسيا أثارت إعجاب بعض المهندسين المتخصصين بالفصل.

وتسمح خصخصة الأمن للإسرائيليين بالتعامل مع التهديدات الفلسطينية المفترضة مسن خسلال المحافظة على وجود ما لهم على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، وهذا الإجراء يسعى لأن يبقي أكثر السكان خارج هذه الحدود. إن الدولة العسبرية تنتقل بهذه الطريقة من أسلوب الرقابة المباشرة والمعلنة والمكلفة

المفروضة على قطاع غزة، إلى أسلوب، مخفي ومخفف، يعتمد أجهزة رقابة متطورة جلّا، لا يمكن اختراقها. وقامت السلطة الفلسطينية بحمل بعض تلك الأعسباء عن الجيش الإسرائيلي إذ إنما أصبحت تقوم بعمليات قمع الجماعات السياسية المعادية للدولة العبرية. بالطريقة نفسها فإن إسرائيل تجعل الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية والمجتمع الدولي (الأمريكيون يقدمون التجهيزات) يدفعون لمرائها.

إن عملية تطبيع الأمن تغير علاقات القوة ضمن المجتمع الفلسطيني. فالقادة الفلسطينيون العاجزون عن معارضة مشروع الفصل هذا، لم يعد أمامهم سوى مناقشة الستدابير الهامشية التي توفر مصالحهم على المدى القصير، وتجعلهم يشاركون في إدارة نظام أمني ابتكره أصحاب القرار الإسرائيلي. هذا الوضع يقسوي سلطة أولئك الذين يديرون إجراءات التفتيش، ويؤسس لتمييز بححف بحق السكان الفلسطينين الذين سبق أن عانوا تمييزًا في حق التنقل. وظهور عدم المساواة في المواطنة هذا، يصعق المرء مثلما هو الحال في العلاقة بشروط دخول إسسرائيل السي تعكس الانتماء الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص. إن ترابط المحتمع الفلسطيني أصبح أكثر هشاشة بسبب رضوخه لاختبارات كثيرة مثل الحصار السياسي والصعاب الاقتصادية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

وللمسؤولين الفلسطينيين أيضًا كلمة في توزيع بطاقات الأشخاص المهمين حدًا (VIP). وهم يجرون مباحثات مع نظرائهم الإسرائيليين للحصول على عدد من هذه البطاقات، ويحاولون تجاوز الكمية المخصصة. إن إمكانية تحديد المستفيدين من هذه الميزة تسمح لهم بأن يحافظوا على دائرة من الأشخاص الممتنين الذين يدينون لهم بالولاء. والحصول على الورقة الثمينة تثبت الوصول إلى وضع اجتماعي معين. فالشخص المهم حدًا (VIP) والعامل العادي لا يخضعان عند معبر إيرتس إجراءات التفتيش نفسها. أي إن دخول إسرائيل والطريقة التي يجري بحا عبور الحدود تتعلق بالموقع الاجتماعي- الاقتصادي للشخص.

تمارس السلطة الفلسطينية أيضًا دورًا في الحصول على تصريح لمغادرة الضفة الغربية أو غزة. دور السلطة الوسيط بين سكان الأراضي الفلسطينية والسلطة العسكرية الإسرائيلية، يعرضها لسخط الأشخاص المنوعين من حق التحول. فهي تستطيع أن تقرر رفض طلب تصريح، إما لألها تفترض أن الإسرائيليين سيرفضونه، وأما لألها ترفض أن تعطي هذه الميزة لواحد من رعاياها. ونذكر هذا الصدد أمرين مهمين، يبدو أن بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية يفضلون الستوجه شخصيًا إلى الإدارة الإسرائيلية، ومن الممكن الوصول إليها، بدلاً من التوجه إلى الموظفين الفلسطينيين الذين ينقلون الطلبات ومن ثم الأجوبة. في هذه الحالمة، تفقد السلطة الفلسطينية ميزة احتكار تمثيل رعاياها. بالمقابل في غزة، يبدو أن بعض رجال الشرطة الفلسطينيين قد استنكفوا عن طلب إذون حروج، ففي وضع اقتصادي صعب، قرر بعضهم استبدال دخل عامل في إسرائيل بدخله الشهري المتواضع. بينما السلطة الفلسطينية التي تفضل إبقاء أفراد الشرطة بين صيفوفها، تحاول إقناعهم بالعدول عن هذا القرار، مؤكدة أن ماضيهم بجعلهم غير قادرين على تلبية معايير الأمن الإسرائيلية للحصول على إذون عمل.

### 5/4] إيرادات البناء الأمني

إذا كان لإغلاق الحدود على نحو عام أثر كارثي في التبادل الاقتصادي، فإن بعسض المستثمرين بالمقابل، يجدون طريقة للاستفادة من الوضع. في الواقع إن الفصل بين المساحات الإسرائيلية والفلسطينية يخلق فرصًا اقتصادية حديدة. فتطبيق الفصل يؤدي إلى ترتيبات على الأرض يتكفل ببعضها القطاع الخاص. ويستفيد من الفرص المتاحة أولئك الذين يعرفون كيف يدخلون لعبة الضغوط الأمنية أو /و يَعرفون كيف يحولونها إلى أموال.

#### 1/5/4] الحدود مصدر دخل

يهدف إنشاء طرق التفافية في الضفة الغربية مخصصة حصرًا للمستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويتطلب الأمر اقتطاع أجزاء من أراضي الفلسطينيين على نحو مستمر، ما يؤدي، بكل الأحوال، إلى إنقاص مساحة الأراضي الفلسطينية. إن جميل طريفي، الوزير الفلسطيني

للشوون المدنية، يستفيد شخصيًا من هذا الوضع؛ فهو يرأس شركة بناء ومن خلل هذا العمل يتابع، كونه رجل أعمال، أنشطته التي كان قد بدأها خلال فيترة الاحتلال الإسرائيلي. لقد بنى قواعد عسكرية إسرائيلية في الضغة الغربية لمسلحة الجيش الإسرائيلي، أما اليوم فهو بصدد شق طرق تربط المستوطنات السيهودية بإسرائيل. إن هذه الأعمال تحظى بحماية مشتركة من أصحاب القرار الفلسطينين والإسرائيلين على السواء.

إن كازيسنو إريحا الذي شيد مقابل مخيم للاجئين، وهو مخصص لاستقبال زبائن إسرائيلين، لهو أفضل مثال لمنطق التمييز بين الشعبين. لقد حرى تمويل أعمال بناء (الواحة)، وهو اسم الكازينو، وهو قطاع مشترك، من رؤوس أموال نمساوية وأفراد في السلطة. والعاملون في الكازينو هم من الفلسطينيين حصراً، أما السزبائن فهم إسرائيليون أو أجانب. فمواطنو الدولة العبرية المضطرون للرضوخ للتعاليم الدينية في الأمكنة التي يقطنونها والتي تمنع لعب القمار، يستدفقون بقلنسواهم أو من دونها، كل مساء إلى إريحا مستقلين الحافلات أو قدادمين بسياراتهم عبر الطرق الجانبية المخصصة لهم. في المرآب، يتوجه إليهم عناصر الأمن الوقائي باللغة العبرية ويقومون بإجراءات تغتيش شكلية ولكن بطريقة حضارية.

إن عملية الكازينو تجسد التمييز العنصري الذي يمارسه ممثلو هذا المجتمع بحق مواطنسيهم. والعملية تعطي مدى لفئة من الفلسطينيين صارت تتمتع بامتيازات غسير شرعية، وتزيد انغلاق اليهود والعرب على نفسهم لأن التبادل في هذا المكان شبه معدوم. فالإسرائيليون يذهبون إلى منطقة تابعة للفلسطينيين فقط لخرق أحد الحرمات الدينية.

وتخصع المبادلات بين الكيان الفلسطيني وإسرائيل لمجموعة من الإحراءات المعقدة والبيروقراطية. وهذه الإحراءات الدقيقة تحمل في طياتها بذور المساومة. ولكونها غير ملائمة للحاجات الاقتصادية لأكثر العملاء، فهي تقود إلى طرح مسبادرات متنوعة تحدف إلى التحفيف من وطأة الإحراءات أو الحصول على مكاسب شخصية. في أكثر الحالات، يقوم الاقتصاديون الفلسطينيون بمحاولة

الــتفاف عــلى الإجــراءات، أو بمحاولة تسريع المعاملات الرسمية. وحسب حاجتهم يتعاملون مع مؤسسات الدولة العبرية، مع السلطة الفلسطينية أو/و مع رؤساء الشركات الإسرائيلية.

إن المستثمرين الفلسطينيين، وبسبب التنافس، يمكن أن يفاوضوا العملاء الإسرائيليين الموجودين على الأرض، من أجل مرونة مؤقتة في تنفيذ الإجراءات. وإذا كان موظفو (سلطة المطار والميناء) المتمركزون في معبر كارني الآن يبدون متشددين في الظاهر فلا أحد يضمن نزاهة كل الذين يؤدون دور الوسيط في عمليات التبادل مع الفلسطينيين.

يفضل بعض رجال الأعمال الفلسطينيين تجنب متاهة البيروقراطية الإسرائيلية، الاسيما فيما يتعلق بالجمارك. وعدد كبير منهم ينتدبون وسطاء فلسطينيين أو عربًا إسرائيليين تكون مهمتهم حل المشكلات الإدارية بأفضل طريقة وفي أسرع وقـت. والفلسطينيون أكثر من يعانون ذلك. فإضافة إلى مواجهتهم لنظام غير شفاف، يشتكي منه الإسرائيليون أنفسهم، فإن بعضهم يكون عرضة لسوء النية السي يضمرها بعض الموظفين الإسرائيليين. لذا فإن الأشخاص الذين يتميزون بعلاقات واسعة وأصحاب الخبرة، سواء فلسطينيين كانوا أم إسرائيليين، يبيعون خدماقم مقابل أجر. وهذا النوع من الأنشطة يزدهر أكثر فأكثر.

أما تصاريح العمل التي تعطى للفلسطينيين، فتباع في السوق السوداء. إن رؤساء المؤسسات الإسرائيلية الذين يستغلون قلق العاطلين عن العمل وعدم إمكان توفير عمل عن بعد، يتكفلون بتوظيف مواطن من غزة، من خلال وساطة فلسطيني شريك لهم. إن هذا التصريح الموقع من السلطات المختصة يسمح للمتقدمين إلى العمل بطلب إذن خروج. وعندما يحصل الشخص على هذه الوثيقة يمكنه العبور إلى الجهة الأخرى من الخط الأخضر ويبحث عن عمل في السوداء، ويدفع شهريًا مبلغًا من المال لصاحب الشركة الإسرائيلية وللوسيط الفلسطيني.

وتعقد أنواع أخرى من الصفقات بين أشخاص عاديين إسرائيليين وفلسطينيين، ومثال لذلك رغبة المستوطنين الإسرائيليين في الحصول على مكاسب شخصية من

إغسلاق الحدود: لقد صُدم الرأي العام الإسرائيلي في ربيع عام (2000 م) عندما تسبين أن شابًا من غزة كان يخطط لعملية انتحارية، استطاع أن يفلت من مراقبة الجـــنود الإسرائيليين، واختبأ في صندوق سيارة أحد سكان المستوطنات اليهودية في قطاع غزة. إن تمريب السيارات المسروقة يكشف كذلك عن شراكات غريبة نوعًا ما بين سكان ضفتي الخط الأخضر. زهير ورامي في العشرين من عمرهما، يسكنان مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس. تركا المدرسة وهما في الرابعة عشرة. وتخصصا منذ عدة سنوات بسرقة السيارات الإسرائيلية. ولا أحد منهما يملك إذن دخــول لإسرائيل، لكنهما يتحنبان حواجز الجيش الإسرائيلي، وفي أكثر الأحيان يأتي عرب إسرائيليون لملاقاتهما على مقربة من الخط الأخضر ويصطحبونهما إلى أحسياء مقفرة. وهنا يمارس زهير وسامي مهارتهما فيكسرون أضواء السيارات والأضواء الغامزة، ويحدثون ماسًا كهربائيًا لوقف عمل جهاز الإنذار ثم يفتحون القفــل بكلاّب ويديرون محرك السيارة. ثم يعودون إلى نابلس بسيارتهم الجديدة. يقـــول الصديقان: «يمكننا إحضار عدة سيارات في اليوم. وهنا نبيع السيارة لأي شخص، حتى لأشخاص من السلطة». ما من مرة أوقفتهما الشرطة الإسرائيلية، وفي إحـــدى المـــرات ضربا صاحب السيارة حين ظهر فحأة بينما كانا يحاولان فتحها وتمكنا من الهرب. مرة ثانية قضى رامي فترة أربعة أشهر في سجن نابلس، لأنه، ويــا لســوء حظه، سرق سيارة السفير الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد عمل الاثنان في السابق في جهاز أمن السلطة، ثم طرد رامي، وحـــرى نقـــل زهير إلى إريحا، ولكن انطلاقة انتفاضة الأقصى منعته من مباشرة وظيفته الجديدة. ينفق رامي كل ما يجنيه، فهو متزوج وأب لطفلة صغيرة ولكنه يكـــتفي بتدبير أمور حياته يومًا بعد يوم. أما زهير فقد استثمر الفوائد التي جمعها لكي يؤمن مستقبله فاشترى مخزنًا في مخيم بلاطة، ويسوغ رحل الأعمال الجانح ما يفعله قائلاً: «من الطبيعي أن نسرق سيارات الإسرائيليين بعد كل الذي ذقناه مسنهم. نحن لسنا ضد السلام، إذا أرادوا السلام فنحن موافقون. ولكن السلام يعسني أن نتمكن من الذهاب حيث نريد بحرية، أن نذهب بالسيارة إلى عمان أو إلى تل أبيب، كذلك أن نستطيع دخول القرى التي يتحدر منها أجدادنا، ولكن هذا صعب جدًا، فلندع الأمر».

الشريكان معجبان بسامي وناجي وبسام، لقد عقدا اتفاقًا معهم: في حال وجدا أسلحة داخل السيارات المسروقة يعطوهم إياها. إلهم بذلك يساندون عمل أشــقائهم الأكبر سنًا منهم: «إلهم أفضل المقاتلين، وليسوا مثل أولئك الأشخاص الذين حـاؤوا من الخارج والذين يسرقون أموال الشعب. أما ما يتعلق بياسر عـرفات فالوضع مختلف. إنه رئيسنا ونحن نحبه. عندما كنا صغارًا كنا نراه على شاشة التلفزيون وكنا نبكي».

ونتسيحة لوبساء اختفاء سيارات من إسرائيل، فقد حرى تجنيد طاقات كبيرة لمعالجة الأمر. وطلبت شركات التأمين من زبائنها أصحاب السيارات الفخمة تزويد سياراتهم بأجهزة رادار تسمح بتحديد مكافحا في حال سرقت. وتفيد بعض المصادر بأنه عندما تصل السيارة إلى الضفة الغربية، يقوم عسكري إسرائيلي سابق، بإحياء علاقته بمسؤول في الشرطة الفلسطينية. ويعملان معًا على إستعادة السيارة المسروقة، يدفع صاحب السيارة مبلعًا من المال مقابل هذه الخدمة، لكن مسا يدفعه يقى أقل من غمن سيارة جديدة. إن اقتسام الفوائد، أمر غير معلن، ولكننا نستطيع تخيل أن الوسيطين الإسرائيلي والفلسطيني يتقاسمان الربح.

وهانا المثال يصور الروابط التي تجمع بين شركة إسرائيلية وجهاز أمن فلسطيني. وهذا المثال يصور الروابط التي تجمع بين شركة إسرائيلية وجهاز أمن فلسطيني. استطاعت شركة الطاقة (دور إنرجي)، وهي شركة إسرائيلية تبيع الوقود، الحصول على عقد حصري لتصدير منتجها إلى الأراضي المحتلة، مسببة بذلك ضررًا كبيرا للشركات المنافسة. جرى توقيع العقد عام (1996 م) مع أحد أعضاء السلطة الفلسطينية وذلك من خلال وساطة رئيس الشين بيت السابق السذي تحول إلى رجل أعمال. ويظن أنه تم دفع مبلغ من المال (مقدار منوي) للوسيط مقابل هذا العقد. في عام (1998 م) حصلت فضيحة، فبالاتفاق مع جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أعلنت (دور إنرجي) ألها باعت في الضفة الغربية كمية من الوقود كانت في الحقيقة تبيعها في إسرائيل، وتبين أنه قد جرى خداع كمية من الوقود كانت في الحقيقة تبيعها في إسرائيل، وتبين أنه قد جرى خداع الدولة الإسرائيلية مرتين: أول مرة: عندما امتنعت الشركة من إعلان مبيعاتها في الأراضي الإسرائيلية، فهي إذًا لم تدفع الضريبة المستحقة وهي ضريبة القيمة

المضافة، وثاني مرة: لأن الضريبة المفروضة على المبيعات المعلنة إلى مناطق الحكم السذاني تسسدها الدولة العبرية مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك حسب قواعد الاتفاق الاقتصادي الذي يربط بينهما. وقد رفعت دعوى قضائية ضد شركة دور إنرجى.

## 2/5/4] العسكريون أسياد اللعبة

إن المستفيدين الرئيسين من هذه الفرص الجديدة هم العسكريون. من جهة الإسسرائيليين يكون المستفيدون ألوية متقاعدين، تحولوا إلى رجال أعمال، ولديهم علاقات اجتماعية واسعة ومهمة بسبب مكانتهم بين مناطق نفوذ عديدة، إلهم يعيدون إحياء علاقات قديمة في الأراضي المحتلة حيث خدموا سابقًا: ومسن بين هذه العلاقات، علاقات بنشطاء من فتح كانوا قد اعتقلوا لكنهم الآن داخل جهاز السلطة وقادرون على أن يتحولوا إلى شركاء محتملين. إلهم يستطيعون كذلك أن يتفقوا مع رجال أعمال سبق لهم أن استفادوا من السابقون تكمن في اثناء الانتفاضة. والورقة الرابحة الثانية التي يملكها هؤلاء العسكريون السابقون تكمن في الموقع الذي يحتلونه داخل المحتمع الإسرائيلي، فهم بدخولهم السابقون تكمن في الموقع الذي يحتلونه داخل المحتمع الإسرائيلي، فهم بدخولهم يسزالون على رأس عملهم، سواء أكانوا في الجيش أم في أجهزة الاستخبارات. وبعضهم عدده العلاقات المتعددة توفر لهم وصولاً إستراتيجيًا إلى المعلومات. وبعضهم يملك الوسائل التي تجعله يروج لمصالحه لدى أصحاب القرار، بل يجعلونهم أيضًا يملك الوسائل التي تجعله يروج لمصالحه لدى أصحاب القرار، بل يجعلونهم أيضًا يملك الوسائل التي تجعله يروج لمصالحه لدى أصحاب القرار، بل يجعلونهم أيضًا

بعض (الصبيان/ BOYS) السابقين لا يستثمرون مباشرة في الأراضي الفلسطينية لكنهم يعرضون خدماقم وسطاء: فهم يعملون على إقامة علاقات بين رحال أعمال إسرائيليين ورجال أعمال فلسطينيين، ينظمون المباحثات التي تسبق توقيع العقود، يقومون باتصالات بأعضاء السلطة الفلسطينية. وهم يقدمون أنفسهم على ألهم عارفون مختصون بالوضع في الأراضي الفلسطينية، على الأكثر لألهم سبق وعملوا في الإدارة المدنية التي أدارت شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة

لغاية عام (1994 م). إنهم يعدون أنفسهم أيضًا وسطاء ثقافيين قادرين على فك رموز أوضاع وخطاب الفلسطينيين. إن الإسرائيليين "الغربيين" يرتبكون أمام غرابة تصرفات الفلسطينيين "الشرقيين". إن خبرة هؤلاء الوسطاء الثقافيين مرتبطة بأصولهم الشرقية لكونهم من اليهود السفارديم فهم يتكلمون اللغة العربية إما لأنها لغتهم الأم وإما لأنهم تعلموها بسبب عملهم في الجيش الإسرائيلي. إنهم يعرفون إشارات التهذيب العربية، وإضافة إلى ذلك يملكون شبكة علاقات واسعة في الأراضي الفلسطينية. هم اختصاصيون بالثقافة العربية، يرفعون من مستوى معرفتهم عندما يعملون مستشارين.

لقد وجد كولونيل متقاعد حدم مدة ثلاثين عامًا في الجيش الإسرائيلي، طريقة مبتكرة للعودة إلى الحياة المهنية باستخدام "مؤهلاته". ففي عام (2000 م) تحول إلى دليل سياحي للإسرائيليين الذين يشعرون بالفضول لرؤية الوضع في قطاع غزة بأم أعينهم. فنظم رحلة يومًا واحدًا: كان التنقل على نحو أساس بالسيارات، وكسان برنامج الرحلة يتضمن وجبة غداء في أحد المطاعم على شاطئ البحر، وكان هذا الكولونيل قد تفاوض مع أجهزة الأمن الفلسطينية لتوفير حماية الزائرين. وحصل على تصريح خاص من السلطات الإسرائيلية لكي يتمكن السياح الإسرائيليون من المرور عبر معبر إيرتس، ذلك لأن الإسرائيليين كانوا يمنعون مواطنيهم من دخول قطاع غزة. هذا الكولونيل المتقاعد الذي يعسر في بنفسه على أنه خبير مهم بالمنطقة، ويتفاخر بكونه دليلاً غير متحيز، يقسول من دون أي نبرة ساخرة: «مشكلة المرافق الفلسطينيي أنه يزعج الزوار بالدعاية السياسية». وتكلف الرحلة إلى غزة (300) دولار أمريكي للشخص بالدعاية السياسية». وتكلف الرحلة إلى غزة (300) دولار أمريكي للشخص بالدعاية السياسية». وتكلف الرحلة إلى غزة (300) دولار أمريكي للشخص بالدعاية السياسية».

أما من الجانب الفلسطين، فالعسكريون الذين يشاركون في هذه الأعمال، يكونون عادة على رأس عملهم. وهم لا يستثمرون دومًا على نحو مباشر، وإنما يساهمون من خلال حمايتهم لبعض رجال الأعمال. والفلسطينيون، سواء أكانوا رؤساء أجهزة أمنية أم تجارًا، يتشوقون على الاتصال بالعسكريين الإسرائيليين ويحسبون رفقستهم. محساربون يملكون إحساسًا كبيرًا بالشرف لذا فهم يحترمون أعداءهم السابقين. إن العسكريين الفلسطينيين يتلذذون بلاشك بالتعامل بندية مع ممثلي الجيش الإسرائيلي. في غزة وفي الضفة الغربية ما زال هؤلاء العسكريون يملكون مفاتيح السلطة ولهم تأثيرهم في مواقع القرار.

تستكون الجماعة الأكثر قربًا من مجموعة العسكريين والمستثمرين الإسرائيليين مـن رؤساء جهاز الأمن الوقائي وبعض حلفائهم. لقد تشكل الجهاز الأمني هذا عشــية إقامــة الســلطة الفلســطينية في ربيع عام (1994 م) بموافقة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. وترأس هذا الجهاز في الضفة الغربية وفي قطاع غزة كل مــن جبريل رجوب ومحمد دحلان، وهما من زعماء فتح أبعدتهما الدولة العبرية عشية الانتفاضة أو عند بدايتها. إنهما يقومان بتفكيك الشبكات الإسلامية ويستعاونان مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وتشكل اللقاءات بين الرؤساء العسكريين الحلقة الأخيرة التي تغيب عندما تحتدم الأمور بين حكومتي السلطة الفلسطينية والدولة العبرية. في غزة، يحتل رجال محمد دحلان مواقع إستراتيجية، وعلميهم مسؤولية التنسيق مع أجهزة المراقبة الإسرائيلية عند المعابر وفي المناطق الصناعية في قطاع غزة، ويقومون بتفتيش المستثمرين الفلسطينيين عند المعابر، وهـــم أحرار في تقديم العون لمن يرغبون أو العكس. وفوق ذلك، فإن وجودهم يسمح لهم بمراقبة عقود الاحتكار التي يوقعها أشخاص تابعون للسلطة مع مصانع إسرائيلية، على شاكلة الاتفاق الموقع مع (دور إنرجي). إن عقود الاحتكار هذه قـــد نهبـــت أمـــوالاً عبر صفقات لمنتجات مختلفة مثل مواد البناء، وبعض المواد الغذائـــية، وبعض أنواع السجائر. وأرباح هذه العمليات التي تقدر بما يراوح بين (100 و400) ملــيون دولار أمــريكي<sup>(22)</sup> لا تدخـــل في ميزانية السلطة، ولكنها تستخدم في مكافأة خدمات أو أشخاص موالين من السلطة الفلسطينية أو لتحييد بعسض المعارضين المفترضين. ويظن بأنما غذت خزائن الأمن الوقائي التي باتت قدراتمـــا تتزايد. إن قوة دحلان ورجوب تكمن في التحالفات الاسراتيجية التي يعقدونهـــا مع العملاء الاقتصاديين داخل السلطة الفلسطينية: إنحم يوفرون حسن سير أعمال شركائهم على نحو جيد مقابل أن يحصلوا منهم على عمولة مالية. وتشكل مجموعة من النجاحات التجارية الجيدة أسس نجاح المؤسسة الأمنية[23].

بالمقابل، فإن رأس المال الثقافي والدبلوماسي لهؤلاء المناضلين القدماء يشكل أيضًا ورقة رابحة إضافية لهم. ولأن دحلان ورجوب عرفا السجون الإسرائيلية قبل عام (1987 م) فهما يتحدثان العبرية على نحو جيد، وهما بذلك يتواصلان بسهولة مع نظرائهم الإسرائيليين. واللقاءات المتعددة بينهم وبين الإسرائيليين سمحت لهما بستكوين علاقات مسودة وألفة بهم. وهكذا أصبح للمسؤولين العسكريين الفلسطينيين مسنافذ يعسبرون مسنها إلى داخل نظام السلطة الإسرائيلية، وهم يستفيدون من علاقاتهم على الصعيد الشخصى أيضًا.

للنخبة العسكرية على طرفي الخط الأخضر مصالح مشتركة: المحافظة على العلاقات السي تجمع بينهم، لا بل تدعيم هذه العلاقات، توفر لهم وسائل دعم سلطة كل منهما. ومن المؤكد أننا نجد تشاهًا بين الدولتين عبر ازدهار المؤسسة العسكرية في كل منهما. إن قرب العلاقات بين إسرائيل والدولة الفلسطينية الناشئة وكثافتها، تدفعان باتجاه تقليد الآخر، وتأكيد هذا التوجه بالاتجاهين، والدور المركزي للأجهزة العسكرية يبدو طبيعيًا لدى كثير من الفلسطينين الذين يسرون في الموساد (المخابرات الإسرائيلية) أو الجيش الإسرائيلي، أصحاب القرار السياسي الفعليين. وهذه النظرة تدفع برؤساء أجهزة الأمن الفلسطينية للمطالبة بعنب وليات أكبر على أرضهم. ومن جهة أخرى يحصل بعض العسكريين الفلسطينيين على سلطة كبيرة على الساحة الداخلية لأن نظراءهم الإسرائيلين مكانة العسكريين الفلسطينيين ضمن السلطة مسوعًا للاستمرار في فرض دورهم في عملية المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية.

تعمل الدولة العبرية على احتواء الفلسطينيين داخل أراضي السلطة الذاتية الفلسطينية كما تعمل على إقامة حدود محكمة غير قابلة للاختراق. وهذا المشروع يجب أن يتلاءم مع تداخل الفضاءات الإسرائيلية والفلسطينية، ومع تشابك المصالح الاقتصادية. ولسخرية التاريخ فإن رغبة الدولة العبرية في الطلاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو أمر مغلوط تاريخيًا إذ إن الصعاب لن تلبث أن تظهر في حال حرى الإصرار على تطبيق نموذج الفصل في الضفة الغربية وهي

فلسطين، إسرائيل: استحالة الفصل؟

أراض تسبلغ مساحتها (6000 كم²) يسكنها (1600000) فلسطيني و(200000) مستوطن منتشرين على مساحة المنطقة.

إن القمع الشديد لانتفاضة الأقصى هو صفعة على وجه السيادة الفلسطينية. فالجيش الإسرائيلي يعود لاجتياح أراض قد خرج منها قبل عدة سنوات. وحتى لو كانت قضية الفصل السياسي بين الكيانين غائبة عن جدول الأعمال حاليًا، فيإن استئناف الصراع والمخاوف التي يثيرها الأمر تعطى الإسرائيلين الحجة للاقتاع باستحالة العيش مع الفلسطينيين. والجيش الإسرائيلي نفسه يضاعف إحسراءاته لجعل انتقال الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية أمرا مستحيلاً. إن دعم السياسة الأمنية يهدف إلى أمرين: من جهة حماية السكان الإسرائيليين من عمليات العنف التي يقوم كما الفلسطينيون وبخاصة العمليات الانتحارية، ومن جهة أخرى قمع النورة في الأراضي المحتلة باستتراف سكانها اقتصاديًا ونفسيًا.



# المحاربون المؤقتون: انتفاضة الأقصى (2000-2002م)[1]

تؤكد الحكومات الإسرائيلية أن انطلاقة الانتفاضة في أيلول عام (2000 م) كانت خطة برمجها ياسر عرفات لكي يتمكن من الخروج من المأزق السياسي الذي لم يعد يستطع الخروج منه عندما رفض مقترحات إيهود باراك في كامب ديفيد قبل شهرين. لقد قدم إيهود باراك تنازلات غير مسبوقة بشأن وضع القيدس المستقبلي، ولكنه بقي متشددًا حيال حق عودة اللاجئين الفلسطينين الذي كان عرفات يطالب به. لقد تنازل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن (95%) مسن الأراضي المحتلة في عام (1967 م) وكان ينوي تجميع المستوطنات في محموعتين، ما يؤثر في وحدة أراضي الدولة الفلسطينية واتصالها الجغرافي. الآن ترى الطبقة السياسية الإسرائيلية أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لم يستطع الرضوخ لحمل يأتي بوساطة المفاوضات ففضل الرهان على انتصار عسكري الرضوخ لحمل يأتي بوساطة المفاوضات ففضل الرهان على انتصار عسكري لكسي يدعم شرعيته وصورته عند شعبه. وإن كانت فكرة أن ياسر عرفات يستطيع، في مناسبات معينة، استثمار الانتفاضة الشعبية لمصلحته، صحيحة، فإن

هذا التحليل يضرب عرض الحائط بالتطلعات الوطنية للمجتمع الفلسطيني. فقد برهن انفجار العنف في أيلول (2000 م) على إخفاق أسلوب التحكم الإقليمي والسياسي الذي حاولت إسرائيل فرضه على الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته، على رفض هؤلاء الرضوخ لهذا الأسلوب. إضافة إلى ذلك، كانت انتفاضة الأقصى فرصة لعودة الشباب إلى المشهد السياسي، مدفوعين بالرغبة في احتلال موقع متقدم فيه، بعد أن أعادوا النظر في أسس النظام الاجتماعي والسياسي السذي ساد المسرحلة السابقة. هذا النظام الذي أحبط تطلعاقم إلى الارتقاء الاجتماعي، وغبنهم عندما لم يترك لهم سوى فتات الثروة الوطنية التي أعيد توزيعها مسن جديد. وإذا كان الشباب يسعون للتحرر من رقابة السلطة الفلسطينية، فإلهم لا يملكون الوسائل التي تكفل نجاحهم.

من جهة أخرى، فإن اللحوء إلى العنف لا يعبر ضرورة في حالتهم عن موقف متشدد حيال إسرائيل؛ في بعض الأحيان يكون مناضلو فتح ذرائعيين/ نفعيين (براغماتيين). وهذا الموقف لا ينطبق على حيل (الإخوة الصغار) (الجيل السئاني) الذي يمثل الضياع والتطرف المتصاعد لشعب لا يتمكن من الحصول على سيادته.

#### 5/ 1] المناضل والفنان

«طبعًا أقبل بدولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وغزة والقدس. لا يمكن أن نحلم بأكثر من ذلك. إذا احترمونا، احترمناهم. وإذا أرادوا السلام، إن أعطونا السلام، أعطيناهم السلام. أنا مع القذافي عندما يقول: عندما تعطي إسرائيل الفلسطينيين حقوقهم فلن يعدها الوطن العربي، بعد ذلك، عدوًا، بل إنني ساذهب إلى أبعد من ذلك، إذا قبل بنا الإسرائيليون فسأضعهم على رأس الجامعة العربية».

ابتسم سامي المتدثر بسترته الفضفاضة، واضعًا المسدس والهاتف الجوال على خصـره، عندما أطلق مقترحه الجريء المتعلق بضم إسرائيل إلى جامعة الدول العربــية. إن مناضل فتح هذا الذي سجنته السلطات الإسرائيلية وأبعدته، عاد

وحمل السلاح من حديد ضد الجيش الإسرائيلي، في ظل السلطة الفلسطينية في تشرين الأول من عام (2000 م) لا يبطن في كلامه هذا أي حقد وإنما قناعة بأنه حدع. فمنذ عام (1993 م) والمستوطنات اليهودية الجائمة على الهضاب الحيطة بنابلس آخذة في التوسع، والتنقل داخل الضفة الغربية كما السفر إلى الخارج مازالا تحت الرقابة الإسرائيلية. الاحتلال لم ينته، بل استمر في التدخل في شؤون حياة الفلسطينيين اليومية. والأهم من ذلك أنه لم يخرج من رؤوسهم. ها هو سامي يضيف: « أريد بلدًا يكون فيه لكل طفل حقوقه. أريد أن أتنقل عبرية كأي إنسان عادي. أريد بلدًا بلا حرب، متروع السلاح مثل سويسرا. طبعًا لن يتحقق هذا الحلم لي وإنما سيكون لأولادي».

لا يختلف وضع ناجي كثيرًا عن وضع صديق طفولته سامي. ليس لديه موقف ضد وجود إسرائيل، حتى ولو أنه، منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى مستعد لقتل جنود من عناصر الجيش الإسرائيلي. كان قد التقى بإسرائيلين أكثر من مرة، فإضافة إلى الذين أجبر على التعامل معهم في السجن، بين عامي (1985 و1990 م) شارك في لقاءات ضمت أعضاء من حزب العمال وتعاطف معهم. ناجي وسامي ممنوعان من مغادرة الضفة الغربية ومن التوجه إلى غزة أو إلى إسرائيل أو حتى إلى الخارج، فأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعد ماضيهما كونهما مناضلين حافلاً لدرجة لا تسمع بالتفكير في السماح لهم بالتنقل. ومع ذلك فإن الشباب لا يرضخون . . يقول ناجي: «إني أذهب إلى تل أبيب متى شت. لم أحصل على تصريح لكنني أتدبر أمري. أذهب في الليل. إن تل أبيب مدينة جميلة».

ويمارس ناجي وسامي أعمالاً تدر عليهما ما يكفي من المال لكي يذهبا من وقت إلى آخر إلى تل أبيب للهو برفقة بعض الأصدقاء. يقول الشرطي الأزعر إلى من إلى الله واحدة وذلك من المسيكلات في ليلة واحدة وذلك من أجل التمتع بترهة في مدينة ممنوعة عليهم. كان عبور الخط الأخضر من دون أن يستم القبض عليهما، يعيد إحياء الشعور بالخوف والانفعال المرتبطين بالأنشطة السرية في الماضي، وفكرة التسكع والابتعاد ولو لحظات عن الحصار المفروض

على نابلس والإنفاق مثل الإسرائيليين تثيرهم؛ فالمتعة ليست حكرًا على أحد. يحكي سامي عن السهرات في ناد غريب بعض الشيء، يقول إن ثمن بطاقة الدخول باهظ ولكنه يشمل كل شيء: الطعام والكحول والنساء حسب الرغبة. ناجي يحب أن يسكر ولكنه لا يفضل معاشرة الفتيات الموجودات هيناك. «لا يعنين الأمر إن كان فقط علاقة مؤقتة، فأنا لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكنني أن أمارس الجنس مع امرأة إذا لم أقبلها من شعرها حتى قدميها».

عزيـــز يعرف ناجيًا وساميًا وبسامًا منذ الطفولة، وهو ليس من النوع الذي يلجأ إلى السلاح، فهو مشغول بالعشق وامتحان مواهبه الفنية. هو أيضًا ابن مخيم بلاطة. عندما كان في الثامنة من عمره، مرض أبوه واضطر إلى ترك عمله داخل إسرائيل، فوقعت مسؤولية العائلة على عاتق الأم، عملت في حدمة إحدى عـــائلات نابلس. كانت أخته الكبرى تحتم به وبأخوته الصغار . .كان الأطفال يعملون خارج ساعات الدراسة، يجمعون الألومنيوم من الورش وببيعونما إلى حداد. كان عزيز طفلاً هادئًا لا يحب القتال حتى عندما كان يُضرب. وهو يذكر أن أمه كانت تأخذه معها لكي يتسولا، كان يمسك بيدها ويقرعان الأبواب في أحياء نابلس الغنية للتسول. «كان العالم عندي هو مخيم بلاطة، أما نابلس التي لم تكسن تبعد عن المخيم مسافة خمس دقائق، فقد كانت عالمًا مختلفًا، كنت أحافه. في أحـــد الأيام ذهبنا إلى بيت رجل أعطاني بعض السكاكر وحاول أن يتحرش بأمي ولكننا تمكنا من الخروج فتركتُ السكاكر هناك. كنت أشعر بأن ما نقوم به هو عمل سبئ ولكنني كنت مضطرًا إلى مرافقة أمي. عندما كنت صغيّرا كنت أصلى وأتساءل لماذا حياتي على هذا النحو. كنت أسأل أمي فتطلب مني أن أصمت. في أحد الأيام طلبت مني أمي أن أذهب وأشتري طبقًا من الفول لوجية الفطور، ذهبت إلى دكان بائع الفول، وكان رجلاً ممتلئ القامة يتناثر اللعاب مر. فمه عندما يتكلم، وقلت له بأن والدي سيدفع له في المساء، فقال لي: لا فول بلا نقود. وعندما عدت إلى البيت أجهشت أمي بالبكاء».

لا يعرف عزيز إن كان بائع الفول رجلاً فاقد الإحساس أو إنه أراد أن يلقنه لا يعرف عزيز إن كان بائع العبرة: يجب ألا يكون عالة على الآخرين. اليوم درسًا. على أي حال فهم عزيز العبرة: يجب ألا يكون عالة على الآخرين. اليوم

عندما يرى طفلاً فقيرًا، لا يتصدق عليه، ولا تأخذه الشفقة عليه؛ فعندما كان صغيرًا لم يكن يحتمل شفقة الكبار عليه. «يسوغون الفقر بالاحتلال ولكن هذا غير صحيح»، لقد توقف عزيز عن الذهاب إلى الجامع وفقد إيمانه بالله.

عندما احتاحت اسرائيل لبنان في عام (1982 م) بدأ عزيز يناضل في الشبيبة وشــكل مع بسام فرقة في المخيم. في عام (1986 م) عندما كان في السادسة عشــرة مـــن عمره، اعتقل وسجن مدة سنتين. وتحت لواء تنظيم فتح، تابع دراســـته، وشارك في المناقشات السياسية والأنشطة الرياضية. كان يقرأ الشعر والـــتاريخ ويـــبكي أيضًا. خرج عزيز من السجن في الوقت الذي انطلقت فيه الانتفاضة. كان حذرًا، لم يكن يرغب في أن يُعتقل من جديد، وعندما قامت وحمدة خاصة من الوحدات الإسرائيلية، وبمدف وضع حد للأنشطة السياسية والعســكرية لمجموعة بسام[2]، بقتل خالد في مخيم اللاجئين بلاطة، كان عزيز حاضرًا يتابع المشهد: «كنت متكمًّا على جدار أناقش، فرأيت الوحدة الخاصة وهـــــى تــــتقدم، أطلـــق أحدهم النار أولا على فخذ خالد، لقد رأيت حركة الرصاصة وهي تخترق البنطال، كنت أتمني أن أرى أكثر، أن أدخل داخل الجرح لكي أشعر بما يشعر. ثم أطلقت النار مرة أخرى وكنت أتساءل كيف ستغادر السروح الجسد. كنت أنظر من دون أن أقول شيئًا: الطلقات النارية، وصراخ الناس. لقد قتلوه، هكذا، بدم بارد كما تسحق حشرة. في تلك اللحظة فهمت ألهم مثلنا تمامًا مقتنعون بأن فلسطين هي أرضهم». يومها رجع عزيز إلى البيت وكتب قصيدة،

كان يُعلم الدبكة لجموعة من الفتيات. ويومًا بينما كان يقوم بالتدريب أطلق الجيش الإسرائيلي قبلة مسيلة للدموع داخل قاعة التدريب. أغمي على السنين من المتدربين؛ يعلق عزيز قائلاً: «كانت هذه تجربتي الأولى كوني فنائا وكان الاحتلال يمنعني من أن أقوم كما كما يجب. فهمت أنه يمكنني أن أحارب الاحتلال بالفن». عندما أخفق في الحصول على منحة دراسة في الخارج، دخل عزيز كلية الفنون الجميلة في جامعة نابلس عام (1993 م) وبقي يعمل ويدرس مدة سبع سنوات.

حصل عزير على إذن للعمل في إسرائيل خياطًا في أحد المصانع. كانت علاقته حيدة بزملائه الإسرائيلين. كانوا يتفادون التطرق لموضوع السياسة لكنه كان في بعض الأحيان بحس كراهية متبادلة بين العرب واليهود. أحبته امرأة يهودية مغربية لأنه كان يذكرها بابنها الذي بقي في المغرب. كانت تعد له بعض وجسبات الطعام وتقدم له بعض الهدايا. ويفسر فنان بلاطة الأمر قائلاً: «لم يكن الأمر سياسيًا، كان ببساطة إنسانيًا، عاطفة طبيعية. لو كان هدفها سياسيًا، لو كانت ترغب في إعطاء الفلسطينيين صورة إيجابية عن الإسرائيليين لما كنت قبلت كانت ترغب في إعطاء الفلسطينيين صورة إيجابية عن الإسرائيليين لما كنت قبلت على علاقة بزميل لهما في المصنع، وقع عزيز في حب صوفيا، فتاة إسرائيلية كانت على علاقة بزميل لهما في العمل. كان عزيز يتأمل حبه الأفلاطوني محاولاً أن يتعامل معها بحنان قدر الإمكان. وفي اليوم الذي كان عليه أن يودعها بكى. ولكن ليس أمامها.

منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، حاول عزيز قدر المستطاع أن يكسب عيشه من عمله الفني. أسس فرقة مسرحية، كتب نصوصًا مسرحية، درّس المسرح ورقصة الدبكة لأطفال بلاطة، لكنه رفض المشاركة في علاقة تبادل مع الإسرائيليين. فقد طُلب منه تحضير مسرحية عن قصة صداقة بين إسرائيليين وفلسطينيين، ودُفع له مبلغ جيد، ولكن عزيز رأى وراء هذه المبادرة الإسرائيلية غاية تخدم مصالح إسرائيل السياسية: «إذا كانوا يرغبون فعلاً بالاعتراف بحقوقنا، فليرحلوا عن بلدنا! ليعودوا من حيث حاؤوا».

يحن عزيز إلى العودة إلى قرية جده قرب يافا. البيت وأشجار التفاح ما زالت هناك، وهو يقول: «عندما أذهب إلى أراضي عام (1948 م) يشتد خفقان قلبي، فللهواء هناك مذاق خاص». في وقت من الأوقات، فكر عزيز في الزواج بفتاة فلسطينية من إسرائيل ليعيش هناك، لكي يحصل على الجنسية، ويشتري من حديد بيست العائلة، أو على الأقل لكي يعيش في القرية نفسها، ولكنه في النهاية تخلى عسن مشروعه هذا الذي عده فرديًا أكثر من الضروري. إنه يخطط للزواج ذات يسوم ليس من الفتاة التي يجها لألها تزوجت وأصبحت أمًا، إنه يرغب في امرأة معلمة تعرف كيف تربي أبناءهما، اثنين أو ثلاثة على الأكثر، عزيز يفضل البنات

المحاربون المؤقنون: انتفاضة الأقصى (2000-2002م)

« إنحـــن يحتجن أكثر إلى الأب، إنهن أكثر تعلقاً به». وهو يفضل البنات لسبب آخر مختلف تمامًا فهو يخاف موت الصبيان.

يقول عزيز: «بطريقة أو بأخرى أنا أحب الاحتلال لأنه هو الذي سمح لنا بسأن نعرف قيمة وطننا، وهو الذي دفعنا لكي نحب شعبنا. لقد اختار بسام وسامي وناجي طريق السلاح أما أنا فقد سلكت طريقا مختلفًا». في عام (2001 م) عندما أطلق أصدقاؤه النار على الجيش الإسرائيلي، عد سلوكهم من دون جدوى، إن هذا الكاتب الشاعر يظن أن العمليات الانتحارية وحدها مفيدة.

#### 2/5 حب وسياسة

يسكن سامي في غرفة في الطابق الأرضي في مترل العائلة، بيت المخيم تحول تحسولاً كبيرًا، ففي كل عام كانوا يضيفون طابقًا جديدًا ليسكن فيه أخ مقبل عسلى الزواج. يرغب سامي في شراء بيت خارج المخيم، خارج المدينة، على هضبة، بيت ريفي مهمل ليسكن فيه مع إيمان. إنه يجبها منذ زمن طويل. هذه الفياة كادت تضيع منه عدة مرات. كان سيطلبها للزواج ثم جاءت أحداث تشرين الأول من عام (2000 م) فأبعدته عن شؤونه الخاصة، كما لو أن النضال ضد إسرائيل سيخرب حياته كاملة.

إكسان هسي البنت الصغرى في عائلة ملتزمة مع حركة فتح. تلقت تربية متحررة لفتاة نشأت في المخيم، و الأب كان قد دلل ابنته الصغرى هذه كثيرًا ولاسسيما ألها كانت تعاني مشكلات صحية. وكان يحثها على عدم الاهتمام بسرأي السناس. اشترى لها دراجة هوائية، وهي لعبة مخصصة عادة للصبيان [د]، وشي حمعها على الدراسة وعلى التفكير بعقلانية، وعلى تجاهل عادات التطير الشيعبية. في أثناء الانتفاضة برهن لها على أن التحصيل العلمي للأفراد يشكل الورقة السرابحة الأولى في مواجهة العدو، وألها كلما نجحت في الدراسة كان الستزامها داخل المقاومة أكثر جدوى. كانت إيمان تلميذة بحتهدة وانتخبت في مدرستها مسؤولة عن الشبيبة. شاركت في المظاهرات وفي إحدى المرات مطاطية فلم تعد تتمكن من الحركة عدة أيام.

تقدمت لامتحان الشهادة الثانوية في نماية الانتفاضة. في أثناء أحد الامتحانات، دخل شباب ملثمون القاعة وكتبوا الإجابات على السبورة: كان الهدف من ذلك إعفاء طلاب الثانوية العامة من امتحان مفروض عليهم على غير وجه حصق، في فترة مضطربة نتيجة الاحتلال والثورة. لم تحصل إيمان على الشهادة لأن الامتحان ألغي. قررت في السنة التالية أن تتقدم لامتحان الشهادة الثانوية من الخارج، ولكن زيارتها لأحيها المسافر دفعتها للتحلي عن مشروعها. وهي تعمل اليوم سكرتيرة في مؤسسة عامة.

إنهـــا في الســـابعة والعشرين من عمرها لم تتزوج بعد وهي تتساءل لو أنما ستبقى من دون زواج طوال حياتها. كثيرون تقدموا لطلب يدها. كان رامي جارها الذي يكبرها عدة سنوات أول المتقدمين. عندما كانت صغيرة، كانت إيمان تخاف منه، وبعد ذلك لم تعجب به قط. هذا الجار كان يأتي باستمرار برفقة أمه ويكرر طلبه وكانت إيمان تكرر رفضها في كل مرة. في يوم كانت إيمان تزور أخروات هذا العريس، وبقيت عندهم فترة طويلة، رأته وهو يجمع شعراتها التي كانــت تســاقطت على المخدة التي كانت تسند رأسها إليها. رأته يفعل ذلك ولكنها عد ذلك التصرف سخيفًا ولا فائدة منه. وفعلا تبين بعد ذلك أن راميًا لم يكن ذلك العاشق الصبور والمؤمن، لقد استخدم خصلة شعر حبيبته العنيدة لكي يعمل لها سحرًا. فمزج الشعر بسائل قذر ووضعه في قارورة مع ورقة كتب عليها شـــينًا ما بمدف إبعاد العرسان عنها لكي تبقى من دون زواج، ثم وضع القارورة في فيتحة في جدار مترلها. بدأت أول نتائج السحر تظهر عندما قبلت إيمان في لحظة شرود طلب جارها اللجوج، ثم عادت وعدلت عن رأيها بسرعة و لم يفهم أحد سبب ما حصل. نصحتها أختها الكبرى أن تستشير سامريًا الكي يخلصها مــن السحر، ولكن إيمان المخلصة لتعاليم والدها، المتوفي الآن، رفضت الرضوخ لأفكـــار الشعوذة تلك. وما يتعلق بمستقبلها المجهول والقلق الذي تشعر به حيالً ذلك، فإنما تقول «غير محظوظة» فقط.

وبينما كان سامي في الأردن جاء أخوه وتقدم لطلب الزواج من إيمان، مثله مثل غيره من شباب مخيم بلاطة، قبلت إيمان أخيرًا بأن ترتبط بشاب لا تعرفه، وهو شقيق صديقتها الحميمة الذي يعيش في الولايات المتحدة. وقع الاثنان عقد السزواج عند الشيخ ثم أقاما حفلة صغيرة جمعا فيها العائلتين وكانا يعلمان أن السزواج لن يجري فعليًا قبل حفلة العرس. غادر العريس إلى الولايات المتحدة وبدأت إيمان تحاول الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة من دون جدوي. اقترح خطيب إيمان أن يتجاوزا الإجراءات القانونية وأن يحاولا إيجاد طريقة أخرى، ولكن الفكرة لم تعجبها فهي في حال دخلت الولايات المتحدة على نحو غير قانوني فإنها لن تستطيع مغادر تما لزيارة أهلها قبل تسوية وضعها القيانوني هناك. إضافة إلى ذلك فإن هذا البلد الكبير والبعيد لم يكن يجذبها وكانت تفضل العيش في مخيم بلاطة. ومع معارضة أهلها اضطرت إيمان إلى الانفصال عن خطيبها أو بالأحرى الطلاق من زوجها، لأن عقد الزواج كان قد جرى توقيعه، ورافقها شقيقها الأكبر، كونه ولي أمرها، إلى القاضي لطلب الطلاق. إيمان تحب ساميًا ولكنها تخشى أن يعارض أهلها زواجهما لأنه عاطل عن العمل، وحياته غير مستقبله، ولكن الانتفاضة الجديدة أبعدته أكثر فأكثر عن مشاريعه في الاستقرار.

لماذا عليه أن يخاطر بحياته اليوم؟. هل أصبح الأمر لسامي وناجي وبسام عادة لا يمكنهم التخلص منها؟. لقد كانوا عرضة لاضطهاد قاس وشاركوا في المقاومة السرية، وهذا العنف كونهم. تجربتهم المبكرة تمنعهم من ممارسة أدوار أخرى في حياتهم: فسامي مثلاً ليست لديه مهنة ثابتة وحياته العاطفية غير مستقرة. وهو يقول: «صرت في الثلاثين من عمري، في ظل الاحتلال، لم أملك بينًا ولم أتمكن من الزواج». ومع أن ساميًا لا يعد فقيرًا إلا أن عدم قدرته على الاستقرار تعود على الأكثر لعوائق نفسية. وحسب سامي لا يمكنه أن يتخيل نفسه قادرًا على الاهتمام بحياته الخاصة طالما أن الأراضي الفلسطينية لم تتخلص من الوجود الإسرائيلي؛ علمًا بأن احتلال الدولة اليهودية يؤثر في أمور كثيرة في حياة الفلسطينيين اليومية إلا أنه لا يمنع الزواج، على الأقل ذلك الذي تعظلب اجتياز الحدود. إذا كان مشروع زواج سامي قد تعثر فذلك يعود إما

لأنه يظن أنه لن يتمكن من مقاومة العدو وبناء عائلة في آن واحد، أو لأنه يظن بأنه من غير اللائق التمتع بالحياة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي. إنه يجد فصل قدره الشخصي عن قدر بلده وقضيته التي يدافع عنها صعبًا.

العديد من الشباب يعيش الإخفاق السياسي العام كإخفاق شخصي. هذا الخطاب هو نوع من التهرب من المسؤولية ومن الإخفاق الشخصي، وهو يُحمل الاحتلال مسؤولية بؤسهم. في نظر هؤلاء الشباب، السيطرة العسكرية الإسرائيلية السي تحد من السيادة الفلسطينية تجتاح كل محالات حياهم الشخصية بمظاهرها الأكثر حميمية. هذه النظرة تقود بعض الشبان الفلسطينيين إلى تبني مواقف الهزامية كألهم يتخلون عن صنع أقدارهم.

يبقى السفر إلى الخارج أحد الحلول، وهو يهدف إلى التهرب من قدر مفــترض. أي إن السعادة والتفكير في المستقبل لا يمكن أن يتحققا إلا في حالة الانفصال عن المحيط الاجتماعي والوطني. إن حديث فؤاد، وهو واحد من مجموعة الأصدقاء، يعكس على نحو حيد هذا النمط من التفكير: «أنا لا أعرف غير افتعال المشاجرات وإطلاق النار. لا أعرف أي شيء آخر. أريد أن أذهب إلى الولايسات المستحدة وأن لا أعود إلى هنا أبدًا. هناك سوف أعمل بشكل طبيعي». وفؤاد يعني بذلك أنه ما دام يعيش في نابلس سيظل عاجزًا عن تحقيق أي شــــىء، عدا التأرجح بين كونه مناضلاً أو أزعر. وبالمقابل فإنه يتخيل أنه عندما يرحل إلى هناك، ويبتعد عن محيطه العائلي، سيتمكن من أن يعيش حياة "طبيعية" وأن يتحمل الجهد المطلوب وصعاب العمل. إنه يرى قدره ضمن احتمالين: إما أن ينجح في السفر أو أن يموت في الانتفاضة. لقد جمع ما يكفي مــن المال ليرتب سفره ويعمل في مجال الاستثمار حال وصوله إلى هناك؛ لديه أصدقاء في الولايسات المتحدة سيساعدونه. ويبدو له الأمر سهلاً، مع أنه لا يعرف كلمة واحدة من اللغة الإنجليزية ويعترف بأنه لم يتعلم شيئًا في حياته سموى «إطمالاق النار وافتعال المشكلات». ولكن الأمر في الولايات المتحدة سيكون مختلفًا. المشكلة الوحيدة هي الحصول على إذن بمغادرة الضفة الغربية، الذي يرفض الإسرائيليون منحه إياه لكونه عمل في المقاومة. وهكذا فإن فؤادًا

وساميًا وناجيًا، العالقين هناك، لا يشعرون بوجودهم إلا عبر استخدام السلاح. الصعوبة الكبرى لهم تكمن في إيجاد طريقة أخرى لإثبات ذواتهم.

أما ناجي، فقد قرر، منذ بضع سنوات، عدم اغتنام الفرصة التي سنحت له بالهجرة، كان قد تعرف على شابة كندية، لم يكن يعرف أكثر من ثلاث كلمات إنكليزية، وهي تكاد تنطق ببضع كلمات بالعربية، ومع ذلك سكنا معًا. بعد أشهر، اقترحت عليه أن يرافقها إلى بلدها كندا حيث كانت تملك بيتًا وحيث سيمكنها رعايته. تردد ناجي، كان يشعر بأن حياته كلها ستنهار. ومع أن بطاقة الطائرة كانت بيده إلا أنه قرر التراجع عن قرار السفر بعد أن كان قد استعد له. كان حدسه يقول له إنه سيكون عاجزًا عن تحقيق أي شيء في تلك البلاد البعيدة. «لم أكن قد مارست أي عمل طوال حياتي، ولم أكن قد تعلمت شيئًا». إن خوفه من الجهول، مع رغبته في السغر، يدل على خوفه من فقدان علاقاته ونقاط ارتكازه. لبعض الشباب تبقى الحيرة من دون قرار: هنا الحياة مستحيلة، هناك، إذا ما جرى اجتياز الصعاب للوصول إلى هناك، انسلاخ من الذات. قرر ناجي أن يبقى وأن يؤسس عائلة.

عـندما بدأت الانتفاضة في خريف عام (2000 م) لم يعد ناجي يقضي كل ليالسيه قرب من زوجته. كانت حياة التخفي التي يعيشها تبعده أكثر عن عائلته. تظاهرت ليلى مرات عديدة بألها ستتركه، تركت البيت وذهبت إلى بيت الهلها، ولكنها مازالت حتى الآن، تعود في كل مرة إلى بيت الزوجية. ناجي يحب زوجته وبناته، لكنه مقتنع بأنه حتى لو كان يوفر لهم كل حاجاهم، يبقى عاجزًا عن تأدية دور الأب والزوج على نحو كامل. من وقت إلى آخر يردد: «قد يكون من الأفضل أن أترك لهن بعض المال وأن أموت»؛ إن الموت هو حل من الحلول المكنة، ثمن محمل يُدفع في المعركة، مهرب من القلق والإحباط.

يبدو أن بسامًا كانت أمامه سهولة أكبر في إعادة ترتيب حياته، في تحضير مستقبل يبعده عن الحرب. فقد زودته دراسته علم الاجتماع وعمله في قطاع التطوير الاجتماعي بإمكانية الاستعداد لتحول حقيقي. إنه أكبر سنًا بعض الشيء مسن رفاقه. وكان في سن أكبر عندما تعرض لقساوة الاضطهاد الإسرائيلي. إنه

مسلم متدين والتزامه الديني الشخصي سلّحه لإعادة هيكلة حياته. ومع ذلك، تضامنًا مع مجموعته وبقناعة شخصية منه، عاد إلى العمل النضالي مع أصدقائه.

دور المقاتل التصق بجلدهم، وأنه فُرض عليهم من الخارج، وبخاصة من الجيش الإسرائيلي الذي يتعامل معهم من قبل على أهم نشطاء خطرون. إهم يعرفون أهم معرضون لخطر الاعتقال أوحتي للتصفية الجسدية، لذا فهم يعدون أنه لأن المسوت سيطولهم فليكن ذلك في ساحة القتال. وقد ساهمت طبيعة عمليات الجيش الإسرائيلي، الذي يمارس القمع تحسبًا لوقوع الحدث، في تعبئة الشسباب. ومن هذا المنطلق نجد اليوم عودة لظاهرة كانت شائعة كثيرًا خلال الانتفاضة الأولى؛ وهي أن المرور بمرحلة السرية يؤدي إلى حمل السلاح. في ألانتفاضة عام (1980 م) عندما أدرك المناضلون أهم على وشك التوقيف شكلوا بحموعات مسلحة وعاشوا في الخفاء.

على صديق لناجى تعرفه في السجن عام (1990 م)، ويسكن في مخيم للاجئين قرب من رام الله. في أثناء الانتفاضة الأولى قضى أخوه برصاصة إسرائيلية، وعندما كان الجيش الإسرائيلي يلاحقه قام جمدم مترل عائلته، ثم أصيب بجروح ثلاث مرات على التوالي. كان رئيسًا لمجموعة مسلحة تشكلت عام (1988 م)، أوقف وصدر عليه بعد سنتين حكم بالسجن المؤبد، ثم أطلق سراحه عام (1999 م) وحصل على عمل في وزارة شؤون الأسرى. على، الذي كان من أكثر مناضلي فتح إخلاصًا، أيد اتفاقيات أوسلو ظائنًا ألها ستؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية وإلى إلهاء التراع مع إسرائيل. وهو اليوم يرى إخفاق هذه الاستراتيجية وينتقد القادة الفلسطينيين لسوء إدار قم وفسادهم. وهو يظن أن شرباب انتفاضة عام (1987 م) قد نحُدعوا، حيث إلهم لم بحصلوا على ما يرضيهم على المستوى الشخصي: «أنا مثلاً أمضيت خمسة عشر عامًا من يرضيهم على المستوى الشخصي: «أنا مثلاً أمضيت خمسة عشر عامًا من أخسرين». راتبي الشهري (1500) شيكيل (حوالي 450 يورو). «فبعد هذه النتيجة المرة لماذا العودة إلى النضال؟». لا نجد في موقف على لا حس الانتقام مسن نظام أهمله، ولا استكمالاً لاستراتيجية خاصة به تحدف إلى تحسين وضعه مسن نظام أهمله، ولا استكمالاً لاستراتيجية خاصة به تحدف إلى تحسين وضعه

بالاشتراك في المقاومة. وهو يقول: «صحيح أننا نضحي بأنفسنا ونموت، ومع ذلك فأنا لا أنتظر أن أصبح وزيرًا غدًا. أعرف أنني سأظل محبوسًا مثل الجرذ في رام الله بينما هم [اعضاء السلطة الفلسطينية] سيستمرون في السفر كما يريدون؛ ولكن ما يهمني قبل كل شيء هو الانتصار على الإسرائيليين. إن المقاتلين يضحون بأنفسهم دائمًا ويخاطرون بحياقم. وعلى أي حال، اشتركنا أم لم نشترك، فحياتنا في خطر. في الأسبوع الماضي أصيبت امرأة بطلقة نارية وهي عائدة إلى بيتها مع أطفالها. أنا أيضًا يمكن أن أصاب بطلقة نارية أو يمكن أن أكون في مكن ان انفجار قنبلة. في مثل هذه الظروف من الأفضل للمرء أن يقاتل، وعلى كل حال منذ بداية هذه الانتفاضة والإسرائيليون يبحثون عني». حتى إذا كن على مقتنعًا بشرعية الانتفاضة، إلا أنه من الواضح أن حياته والشخصية التي أصبحها، تدفعانه من دون أدني شك، باتجاه النضال المسلح. إن دور المقاوم المستعد للتضحية بحياته من أجل وطنه هو الشيء الوحيد الذي يعسرفه. والضغط الإسرائيلي هو أيضًا عامل من العوامل التي تدفعه إلى ذلك: فعندما يشعر بحشاشة وجوده، لابد له من أن يزيد حجم المجازفة.

بعض الشباب يرى أن فرصة الانتفاضة ضد الإسرائيليين تعطيهم مركزًا مهمًا في الجهتمع. فهم وإن كانوا مند بحين في آلة الإدارة الفلسطينية، يشعرون بأهم مهمشون. بعضهم، مثل ناجي وسامي، يجد تحديد هويته الخاصة ضمن جو من السلام المدين صعبًا. لكن عدم تكيف هؤلاء الشباب ليس هو السبب الوحيد في عهدم الرضى والتراجع. إن الأسلوب الذي اتبعته الحكومة الفلسطينية في ممارسة السلطة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية ولد إحساسًا بالظلم عند بعض شباب الإنتفاضة. فقد أعطوا لهم وظائف ثانوية وبالتالي لم يذوقوا طعم الامتيازات المادية التي حصل عليها أولئك الذين أمسكوا بالسلطة. فمواقفهم الشخصية تجاه النظام السياسي الجديد دفعتهم للمحازفة في سبيل التغيير. من ناحية أخرى، فإلهم يظنون بأن عملية السلام التي جرهم مسؤولوهم إليها، لم تف بوعودها وأن المحادثات رضعت لمطالب إسرائيل غير المقبولة. في هذا الجو، تصبح الانتفاضة ضرورة من رضعت لمطالب إسرائيل غير المقبولة. في هذا الجو، تصبح الانتفاضة ضرورة من أحسل المتخلص مسن السياسات المشبوهة ومن سياسة الرضوخ. إن السلطة

الفلسطينية مخطئة وهي لا تملك الوسائل لتثبت ذاتها أمام الدولة العبرية. وعلى التعبئة الشعبية تقع مسؤولية تعويض هذا الضعف. يقول ناجي: «كنت مع الاتفاقية، كنيت أظن أن هذه ستصبح دولة، لكن الوضع يشبه ما يحدث مع أنطوان لحد، كل من يطلق النار على الإسرائيليين يُعتقل. أنا ضد هذا لذلك تركت الأمن الوقائي. أبو عمار محاط بأشخاص يضغطون عليه».

إن عــدم الثقة في السلطة لا يمس ياسر عرفات، فشباب فتح حافظوا على السولاء لرئيسهم، وقلة منهم تضعه موضع المساءلة. ولتسويغ أخطائه يضعون اللسوم عسلى الأشخاص الذين يحيطون به أو على الضغوط التي تمارسها عليه القوى الأجنبية. هذا التعلق بشخص عرفات، هذا الإصرار على وضعه خارج المساءلة، تمليه من دون شك الحاجة إلى الحفاظ على بعض الثقة. فالإحباط كبير بسبب هزيمة المشروع الوطني الفلسطيني، ونتيجة لوجود الشخصيات السياسية الحالسية. أضف إلى ذلك خيبة الأمل بقادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلى الشعب الفلسطيني، الذين حكم عليهم بالنفى سنوات طويلة، وهم الآن يستغلون مراكزهم بدلاً من أن يبقوا في نظر الشعب أبطالاً وطنيين. إن عداء بعض الشباب للفلسطينيين للذين جاءوا من الخارج، ولأعضاء في السلطة، يُظهر عمق الشرخ في المحتمع الفلسطيني. وردة فعل سامي على أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية تنظهر أن هؤلاء أصبحوا يشكلون طبقة لا تستحق انتماءها للأمة. وهو يقول: «عندما كانوا في الخارج كنا نظنهم أناسًا جيدين. ولكنهم في الوقسع عادوا لكي يعقدوا الصفقات ويجنوا الأرباح. إنحم ليسوا مثلنا، إنحم فرديون يعرفون أن الأمر لن يطول، لذلك فهم يعقدون الصفقات ويستثمرون الأموال في الحارج لأنهم سيغادرون هذا المكان».

## 5/ 3] الانشقاقات والانتفاضة

إن الذين يحنون إلى الانتفاضة الأولى يراهنون على ثورة جديدة لكي يعود المحتمع الفلسطيني ويجتمع حول أهداف وطنية. والواقع إن المحابحات العديدة التي تحصل منذ شهر أيلول (2000 م) لا تمت بصلة إلى حركة العصيان المدني

الجماعي التي كان قد هزت الأراضي المحتلة في نماية عام (1980 م). إذ سرعان ما عادت للظهور الانشقاقات والخلافات في وجهات النظر وفي المصالح. البداية متشاهة، فكما حصل في أيلول عام (1987 م) بدأت انتفاضة الأقصى بانفجار شعبى ضد ممارسة إسرائيلية عُدت استفزازًا للشعب الفلسطيني. بدأ شبان بمهاجمة مخيمات عسكرية إسرائيلية برشق الحجارة، وامتدت المواجهات إلى كل الأراضي الفلسطينية. في الانتفاضة الأولى كانت الحركات السياسية على الأرض تؤطـــر الغضـــب العفوي وتعيد هيكلته لتحوله إلى حركة مقاومة. إن وجمود تعريف للخط السياسي، أهدافه وأساليب عمله، يسمح باستمراره عبر الــزمن وبتعبـــئة أعداد كبيرة من الناس. في عام (2000 م) كان غضب ويأس المراهقين الذين كانوا على استعداد لاستبدال طلقات حقيقية بالحجارة، سببًا في أن تظهــر مجموعـــات من المناضلين المسلحين، من دون أن يكون بينها تنسيق حقيقي، أو لعملها جدوى حقيقة. وكان استعراض القوة يجري عبر المواجهات بين عسكريين محترفين مزودين بأحدث أنواع الأسلحة والشباب الذين يحملون رشاشــات (إم 16) وبعض القنابل اليدوية. ومع أن الشباب أصبحوا يملكون اليوم بعض الأسلحة الخفيفة إلا أن هامش المناورة يبقى ضيقًا عليهم. فهناك من جهـة، الحصـار الجغـرافي لـلمدن والقرى الفلسطينية الذي يفرضه الجيش الإسمارائيلي، ما يمنعهم من اللجوء إلى استراتيجية حرب العصابات. ومن جهة أخرى، هناك سلطة وطنية تحجب عنهم استقلالية القرار، حيث لم تتمكن أي قوة سياسية من ممارسة إدارة حقيقية للانتفاضة. وبقى الزعماء السياسيون لملحركة رهمنًا لخيارات ياسر عرفات وأوامره. وأخيرًا فإن القمع الإسرائيلي استهلك قدرة المحتمع الفلسطيني على التحمل.

منذ الأسابيع الأولى لانتفاضة عام (2000 م) عد ناجي وسامي أن وقت التسلية والحفة قد انقضى. ذهبا إلى المدينة وأحرقا المحلين الوحيدين لبيع المشروبات الروحية في نابلس وامتنعا أيضًا من شرب الكحول. وبرأيهما كان عملى الناس جميعًا مساندةما في مواقفهما. واحترامًا للشهداء ينبغي للجميع، ومسن منطلق اللحمة الوطنية، أن يمتنعوا من أي جو احتفالي. وبسرعة أخذت

المطاعم في نابلس تفقد زبائنها. لا وجود للزبائن حول الطاولات، ليس بسبب صماية وإنما لأن العائلات الميسورة رأت أنه من الحرص أن تبقى مختبئة داخل منازلها.

في بعسض الأحياء، حتى البيوت لم تعد آمنة: فبعض سكان المدن حوصروا بسين نار الشباب من جهة ونيران الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. فما لبثوا أن عسبروا عسن عدم الرضى. في نيسان عام (2001 م) قُدمت عريضة لحاكم مسنطقة نسابلس طالب فيها الموقعون عليها بأن يتوقف المقاتلون عن تنظيم عملياتهم انطلاقًا من المدينة. وقد هدأت هذه العائلات عندما صدر قرار من السلطة الفلسطينية يمنع إطلاق الرصاص من المنطقة التي كانت تحت سيطرتما المدنية والسياسية.

من وجهة نظر التكتيك العسكري، كانت الطلقات النارية الموجهة إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية غير مجدية، وخلال السنة الأولى للانتفاضة لم يتمكن الشباب من إصابة الجنود الذين كانت يحتمون بالخوذات والستر المضادة للرصاص ويختبئون خلف نظم حماية فعالة. هذا التكتيك لم يكن قط فعالاً، بل على العكس تمامًا فقد أعطى الجيش الإسرائيلي مسوعًا للبقاء في مراكزه، كما أنسه سوغ أساليب القمع التي كان يمارسها حيث لم يكن يتردد بإطلاق النار على أهداف مدنية.

حسى ضمن محيط الشباب كان هناك بعض الذين شاركوا في الانتفاضة الأولى، وكانوا ينتقدون العمليات التي يقوم بما الشباب. أنور، الذي انضم إلى فتح منذ عام (1980 م) أبعد عن الأراضي المحتلة عام (1990 م)، وقد استفاد من فترة إبعاده ودرس علم الاجتماع وعلم السكان. إنه من مخيم للاجئين ويعمل حاليا في رام الله حيث يدير مركزًا للشباب. ومع أنه يتعاطف مع المقاتلين لكن تحليله للانتفاضة يفترض استخدام وسائل أخرى مغايرة: «برأيي إن الذي يجري اليوم ليس انتفاضة، غدًا إذا ما رفع الإسرائيليون الحصار لن تعود هناك انتفاضة. ليس هناك قيادة موحدة ولا برنامج ولا مشاورات حقيقية بين القوى السياسية المختلفة. الوحدة الوطنية لم تعد موجودة إلا أمام وسائل الإعلام عبر صور

مروان البرغوتي، ولكن ليس هو من ينظم ويقود الانتفاضة. انتفاضة عام (1987 م) كانت منظومة متكاملة تنظم حياتنا وكان هدف الحركة واضحًا. اليوم لا أحد يعرف بماذا نطالب. أنا لست مع النضال العسكري، الإسرائيليون يريدون هذا السنوع من القتال ولكن نحن لا نملك الإمكانات، أفضل وسيلة هي أن نحسن أنفسنا، أن نتخلص من الفساد أن نبني مؤسساتنا. لو كان عندنا برلمان حقيقي، ويمقراطية حقيقية كنا استطعنا مواجهة إسرائيل».

ويسرى ناجي أن موقف العائلات الكبيرة هو الذي يكبح الانتفاضة. فهو يظسن أن الوجهاء يتخاذلون لأن مصلحتهم تفرض عليهم أن يحافظوا على حو السلم لكي يتمكنوا من متابعة أعمالهم. ولن يستفيدوا شيئًا من عودة العنف، ولا مسن عودة الشباب إلى واجهة الأحداث: «إلهم ضد الانتفاضة لألهم على كل حال يملكون المال ويستطيعون الذهاب إلى تل أبيب. لا أحد من أبنائهم يشارك في الانتفاضة. لم نر آيًا منهم في السحن. إن ابن غسان الشكعة موجود في الولايات المتحدة منذ أن بدأت الانتفاضة».

ولكن ناجيًا مخطئ على الأقل في نقطة واحدة: في بداية عام (2001 م) أصيب ابن اللواء محمد العلول وهو من العائلات الكبيرة في نابلس، وحاكم المدينة، إصابة بالغة بنيران الجيش الإسرائيلي خلال إحدى المظاهرات. ولكن تصرف الحاكم حيال مأساة ابنه أدى إلى تخوف غير مسبوق نحائيًا: فقد جاءت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي ونقلت المصاب ليعالج في أحد المستشفيات الإسرائيلية لكن المساعدة التي قدمها العدو لم تنقذ ابن العلول.

الاتصالات بين المسؤولين الفلسطينيين ونظرائهم الإسرائيليين تبقى قائمة حيى في أوقات الصدامات العنيفة. على المستوى المحلي تجري الاتصالات بين الحاكم ورئيس البلدية من جهة، والقائد العسكري المسؤول عن المنطقة الشمالية للضفة الغربية من جهة أخرى. ويمكن استغلال هذه الاتصالات من أحل مواضيع شخصية، لكنها قدف في الأساس إلى تخفيف الضغط عن الأرض. فممثلو السلطة ووجهاء المدينة احتفظوا لأنفسهم بإمكانية الاتصال بالشاب.

وهكذا، في بداية الانتفاضة الجديدة استدعى غسان الشكعة ومحمود علول، ساميًا وناجيًا وبسامًا، وفاوضوهم على إيقاف الهجمات الموجهة ضد الجيش الإسرائيلي انطلاقًا من المدينة. يتحدث ناجي عن مضمون اللقاء قائلاً: «وجها إلينا دعوة للقائهما. قال لي غسان الشكعة: هل تعرف إنني أخاف منك لأنك تسنفذ ثم تفكر. قلت له: أنت على حق. وأضفت بأنني أود أنتظار أوامره قبل إطلاق النار ولكني أعرف أنه لن يصدرها أبدًا». أوقف بسام وسامي وناجي هجماهم على الجيش الإسرائيلي ولكن الاتفاقية كانت هشة: فحسب تقديرهم السلوقف على الجيش الإرض وحسب تطور علاقاهم مع بوجهاء المدينة، يستطيع الشباب معاودة الهجمات على الجيش الإسرائيلي في أي لحظة.

في أيلول عام (2000 م) قررت شرطة نابلس مصادرة وحرق السيارات لمسروقة في إسرائيل. والسبب المعلن رسميًا هو أن الشبان الذين يستفيدون من قمريب السيارات، ويقودون هذه السيارات المسروقة، يتصرفون تصرفًا غير حضاري على الطرقات العامة. في الحقيقة، كان الهدف من الإجراء تحديد هامش حركة الشباب بالحكم عليهم بعدم الحركة.

سيارة ناجي أحرقت، أما سامي فقد باع سيارته قبل أن تُصادر. قدم ناجي استقالته من الشرطة ولكنه بعد عدة أشهر عاد إلى وظيفته: استطاع أن يحصل على إذن بالاحتفاظ بسيارة صغيرة مسروقة في إسرائيل بعد أن دهنها بلون سيارات الشرطة. صدر حكم جديد من أجهزة الأمن باعتقال ناجي، ولكن لم ياخذ أي جهاز عسكري على عاتقه مهمة تنفيذ الحكم. يقول بطل جامعة السنجاح: «ليحاولوا وسنرى! على كل حال لا يستطيعون دخول مخيم بلاطة». إن تدخل السلطة في موضوع كهذا كان يعد إهانة للطبقات الشعبية كما كان سيؤدي إلى استنفار سكان مخيم اللاجئين. وبانتظار حدوث جديد في الأمر، فما زال ناجي يذهب يوميًا بكل هدوء إلى عمله، يدخل مكتب رئيس الشرطة، يجلس على كرسيه بكل برود. في بعض الحالات انقلبت موازين السلطة والتسلسل الوظيفي، فرئيس الشرطة يعترف ضمنًا بأن العلاقة بالشباب تراوح بين الخوف والسيطرة. وهو عندما يستخدم أسلوب العصا والجزرة يحاول إقناع

المقاتلين بأن يحدوا من أنشطتهم: فهو يتدخل لمصادرة السيارات المسروقة في إسرائيل، ولكن تمريب الأسلحة (التي هي أيضًا في أكثرها مسروقة في إسرائيل) يبقى من دون عقاب.

أحـــد مصـــادر دخل ناجي وسامي هو في الواقع من تجارة الأسلحة. إنهم يدخـــرون بعضـــها لأنفسهم ويستخدمون شبكاتهم لكي يتحولوا إلى موردي أسلحة لمجموعات أخرى.

إذا كانــت الانتفاضـة فرصة لكي يستعيد الشباب السلطة والموقع اللذين فقدوهمـا في السنوات الماضية، فمن غير المؤكد أنحم سيفوزون في اختبار القوة داخل مجتمعهم إذ إن الدائرة كانت تضيق من حولهم.

إن ياسر عرفات باختياره طريق المفاوضات السياسية، تحت ضغط المطالب الإسرائيلية والمجتمع الدولي، لم يكن قادرًا على قيادة النضال ضد الإسرائيلين. وكان وجوده بمنع تشكيل قيادة موحدة على نسق الانتفاضة الأولى. لقد أصبحت السلطة الفلسطينية ترغب في المحافظة على مصداقيتها الدولية على حساب دعمها للشباب. فهي عرضة لضغوط سياسية وعسكرية من الدولة العبرية ومن الولايات المتحدة، وهذا ما يضعها في موقف خطر أمام شعبها. لقد كان للنضال الوطني الفلسطيني مجال فعل أوسع عندما كانت منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج.

أما الجيش الإسرائيلي فهو يخوض سياسة تصغية منظمة للناشطين الفلسطينيين مسع بعض التعديلات في الأسلوب: ففي حزيران تسلم فؤاد أسلحة كان قد اشتراها في شمال الضفة الغربية، لُغمت السيارة التي يركبها فقتل سائقه على الفور وأما هو فأصيب بجراح. بعد عدة أسابيع نجا ناجي من هجوم مماثل: فقد فاجأ أشخاصًا كانوا يضعون جهازًا أسفل سيارته. في الخريف انفجرت قنبلة في مكتب جمال منصور وهو مسؤول إسلامي في نابلس، فقتلت ستة أشخاص أربعة مسئهم تابعون لحركة حماس وصحفيين فلسطينيين كانا هناك مصادفة لحظة الانفجار. ويقوم الجيش الإسرائيلي بانتظام، وردًا على أعمال العنف الفلسطينية، بقصف كل مكاتب الأجهزة الأمنية.

ومع الأوضاع المتوترة نصح ناجي صديقه ساميًا بإعطاء وضع شرعي لعلاقت العاطفية: عليه أن يذهب ويطلب يد إيمان، وافق سامي وذهب برفقة بسام وناجي لزيارة شقيقها في بلاطة. لم يعارض الأهل: سيتم الزواج في الصيف إذا سمحت الظروف بذلك. ولكن في آب عام (2001 م) بينما كان سامي وناجي يتمشيان مع بعض الشباب الآخرين في الأزقة الضيقة في مدينة نابلس، أصاب صاروخ المجموعة، وكان في الموقع بعض الأطفال أيضًا فأصيبوا إصابات طفيفة. ربما كانت إيمان على حق عندما كانت تقول إنما غير محظوظة فقد أصاب الصاروخ ناجيًا في رجله وأصاب ساميًا في رأسه ومع أنه تم استقدام طبيب من القدس إلا أن سامي توفي متأثرًا بجراحه.

صار وضع الشباب أكثر هشاشة، فقد تصاعدت من جديد وتيرة الخلافات في وجهات النظر بين السلطة الفلسطينية ومناضلي الانتفاضة: فقد أثارت كلمة السبق ألقاها ياسر عرفات بمناسبة عيد الفطر في كانون الأول من عام (2001 م) كلاً من ناجي وبسام. بدا واضحًا لهما أن ياسر عرفات، عندما دعا إلى وقف العنف، كان يرضخ للمطالب الإسرائيلية والأمريكية. ومن جديد الخستلف الشباب مع الأجهزة الأمنية التي أخذت تعتقلهم وتضعهم خلف القضبان. ومع ذلك فقد جرى التوصل إلى تسوية: وضع بسام رهن الإقامة الجبرية في مترك أما ناجي فقد توارى عن الأنظار خوفًا من أن يصبح هدفًا للجيش الإسرائيلي، أو أن تعتقله الأجهزة الأمنية الفلسطينية. في كانون الأول من عام (2001 م) تقرب من الله وقرر أن يصبح مسلمًا متدينًا يصلي خمس مرات في اليوم.

## 4/5] الأخوة الصغار

شـــباب الانتفاضة الأولى، الذين يتمتعون بتقدير كبير من أبناء جيلهم، يرون أن شـــباب جيل الألفين غير مسيس على نحو كاف، ولا يميلون لتجميع قواهم لمحاربـــة إســـرائيل، ويفسرون هذا النقص في الحس القتالي لديهم بغياب التكوين التربوي والسياسي. كان سامي يقول عن إخوته الصغار: «إن معرفتهم بفلسطين

وطنهم محدودة، لم يستطيعوا المواظبة على الدراسة، فخلال الانتفاضة كان منع الستجول يعيقهم عن الذهاب إلى المدرسة». وبغض الطرف عن هذه الملاحظة، فإن بعض الكبار يظنون أن هذا الجيل، وهو اليوم في العشرين من عمره، محظوظ لأنه عاش سنوات مراهقته في ظل الحكم الذاتي الفلسطيني. ويتذكرون تحريب السيارات، وإغراء تعاطى المخدرات، وارتياد المطاعم والملاهي الليلية، والتسلل إلى إسرائيل لتذوق الممنوعات بأنواعها.

إن وصف حيل الشباب هذا هو مقارنة ضمنية فيها استعادة لتحربة الجيل الأكبر سنًا ومدى التزامه السياسي. إن الأكبر سنًا يدافعون عن أوسمة الشرف التي استحقوها عبر النضال ضد إسرائيل وعن المجموعة التي ينتمون إليها. شباب الانتفاضة الأولى يرفضون نقل معارفهم إلى الجيل الجديد، فهم يحتفظون بما من أحل عمليات نضالية أخرى. كان سامي يقول عندما كان يذكر الإخوة الصخار: «إنهم لا يشاركون في العمليات المسلحة، لا يزالون صغارًا. إنهم يشاركون في المظاهرات». ومع ذلك فإن عددًا من المراهقين يحلم بالقيام بعمليات عسكرية. منصور، من مخيم بلاطة، يعرف ساميًا وناجيًا وبسامًا وهو معجب بمم حدًا. إنه في الثامنة عشرة من عمره، يعمل منذ أربع سنوات ليعيل أخوته وأخواته البنات السبع، بدلاً من والده المريض الذي كان يعمل في أسرائيل. لديه بعض الخبرة في استخدام السلاح لأنه عمل عدة أشهر في الأمن الوقائي، وها هو يقول: «حاولت أن ألتحق بالشباب الذين يطلقون النار على الإسرائيليين ولكنهم لم يقبلوا بي؛ لا أدري لماذا؟، مع أني أعرف كيف استخدام السلاح. لعلم يخافون من العناصر الجديدة بسبب اختراقات المتعاملين مع إسرائيل. لا أعرف. على كل حال لن أستطيع تشكيل مجموعة وحدي».

إذا كان الشباب اليوم يبدؤون مبكرين في سرقة السيارات واستكشاف طريق المسنوعات، إلا أناء خلافًا للفكرة السائدة، لا نستطيع وصفهم بالفاسدين أو المنحرفين ذلك لأن انتشار الممارسات المنحرفة في نحاية عام (1990 م) كان يعكس تطورا احتماعيًا عامًا: فنهاية الانتفاضة وإقامة شكل من السلطة الوطنية أديا بالنتيجة إلى تحرر من التقاليد داخل الأراضي الفلسطينية.

وإفاء حالة الحرب أدى إلى ارتفاع في طلب المتعة والتسلية التي كان بحمل السكان قد تخلوا عنها في أثناء الانتفاضة الأولى. وقد ارتفع معدل سرقة السيارات الإسرائيلية عندما أصبح من الصعب على الجيش أو المواطنين الإسرائيلين دخول الأراضي بسبب الحكم الذاتي. وفي هذه التجارة غير المشروعة، كان الشبان، الذين يبلغوا العشرين من عمرهم، فقط أدوات تعمل لمصلحة زعماء أكبر سنًا منهم.

هــذا التســاهل والتسيب لم يتلاءما قط مع الطهرانية التي اتسم بما حيل الانتفاضــة الأولى الغــارق في الصرامة الأخلاقية: في غزة عام (1994 م) كان أولاد في الثانــية عشــرة من أعمارهم يرمون الحجارة على النساء اللواتي كن غامرن بالخروج سافرات في الأحياء الشعبية.

في بلاطـــة، كانت ردة فعل يوسف أقل عنفًا، ولكنها كانت ذات دلالة: كان طالب الشهادة الثانوية هذا، البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا، يرفض مصافحة النساء، ولا يجرؤ على النظر إلى أعينهن. كان يوسف، وهو شاب مسلم متدين وابن مطيع، يحترم التعاليم التي ربته عليها أمه. تعلم تحمل المسؤولية لكونه يتيم الأب، في عائلة من تسعة أولاد، فكان يعمل كل فترة العطلة المدرسية في معمل لصنع الأثاث. في هذه السنة، استثنائيًا، لم يعمل لأنها سنة الشهادة الثانوية. إنه الرجل الوحيد في العائلة الذي يتابع تحصيله العلمي. والده أمه تريده أن يصبح طبيبًا وتعتمد عليه لكي يساعد في المستقبل أخواته البنات. تتمناه له أمه. إنه جدي ورصين ولا يبتسم إلا عندما يتكلم عن كرة القدم. حلم مرة بأنه شارك في مباريات كأس العالم لكرة القدم، وهو اليوم يلعب مع نادي بلاطة الذي كان ينظم مباريات مع فرق مدن أخرى قبل انطلاق انتفاضة الأقصى . آخر مباراة لعبها كانت ضد نادي الخليل في جنوب الضفة الغربية. لقد طال السفر ساعات لأن جنود الجيش الإسرائيلي أوقفوا الحافلة التي كانت تقل اللاعبين وقاموا بتغتيش الجميع. عكوم على المراهقين أن يعيشوا في عالم ضيق. أكثرهم لم يخرج من الضفة الغربية أو من قطاع غزة. ويتماهى الذين يسكنون الأحياء الشعبية والمخيمات منهم كليًا مع مكان إقامتهم الذي لم يغادوره قط. وعلى عكس الإخوة الأكبر فهم لم يكونووا يومّا على تماس مع مجتمع العدو. ولكوهم صغار السن لم يتمكنوا من الحصول على إذن للعمل في الطرف الآخر من الخط الأخضر، قليلون هم الذين عرفوا السحون الإسرائيلية أقل. وإنكار الآخر لا يسمح لهم بأن يكونوا معتدلين.

والتنظيمات السياسية هي الأخرى لا يمكنها أن تعلمهم الاعتدال، لأن عددًا كبيرًا من الشبان يعدون أنفسهم غير منتمين حزبيًا. في حين إن تجربة الانتفاضة الأولى نظمت الناشطين ضمن تنظيمات سياسية، فإن الشبان الذين كانت أعمارهم تستراوح بين (15 و20) عامًا في نهاية عام (1990 م) قد تملصوا من واحب المشاركة في النضال الوطني، ومن الضغط الاجتماعي الموازي له. والتنظيمات السياسية لم تفعل سوى القليل من أجل ضم مناضلين جدد إلى صفوفها: فأحراب اليسار في تراجع منذ عدة سنوات، وحماس التي كانت معرضة للقمع، لم تكن قادرة على ضم عناصر جديدة إليها، أما ما يتعلق بحركة فتح، فالسلطة الفلسطينية، منعتها من أن تعمل كقوة سياسية مستقلة.

إن إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني قد قلب المعتقدات وغير المرتكزات والحرب على الاحتلال صارت تحدد الهوية السياسية للأشخاص. وبضع سنوات مسن السلم الهش لم تساهم في خلق هوية سمتها الانتماء، لدى الجيل الجديد: فخيارات السلطة الفلسطينية ولدت انشقاقات ونزاعات مؤلمة داخل المجتمع: فقد اهتز المجتمع الفلسطيني كله من انعدام الإجماع الذي بدا طاغيًا في أثناء الانتفاضة الأولى، وقد أثر ذلك على نحو أكبر في جيل الشباب، ثم إن انطلاق انتفاضة ثانية ضد إسرائيل، لم تود إلى توضيح السياق السياسي. الشباب الفلسطينيون يعسيرون عن رفضهم الانقسامات التي يعدونما ضارة ذلك أنم شبان تجاوزا مباشرة سن المراهقة، ولذلك فهم يميلون إلى عد المعارك السياسية معسارك عقيمة وينتقدون رجال السياسة لعجزهم عن التوصل إلى إجماع فيما

بينهم. وموقف السلطة الفلسطينية غير الواضح من الناشطين أدى إلى خلط الأوراق عملى الأرض، من ثم كشف المراهقون عجز السلطة الفلسطينية عن حماية شعبها، بل شككوا في رغبتها في الدفاع عن قضيتها الوطنية. يقول يوسف شارحًا: «ماذا تستطيع أجهزتنا الأمنية أن تفعل عندما يصادر الإسرائيليون أراضينا؟، أيكتبون تقريرًا؟، أيدفعون تعويضًا ماليًا؟؛ وعندما يقطعون أشجارنا من أجل توسيع مستوطناتهم؟! أظن أن السلطة ستضعف أكثر فأكثر وربما سينقلب الناس عليها، إلهم يقصفوننا بالقنابل ويطلقون علينا النيران ونحن في مدننا، في المنطقة (ا).

تقــول طالبة في بلاطة عن أعضاء الحكومة الفلسطينية: «أظن أن بعضهم يعمل مع الجيش الإسرائيلي وبعضهم الآخر وطنيون مثل أبناء شعبنا».

لأبناء هذا الجيل، طلابًا كانوا، أم موظفين صغارًا، متطلبات سياسية ويتمنون بسروز زعماء قادرين على الترفع عن الانشقاقات الحزبية وعلى التخطيط لاستراتيجية حقيقية. يشرح يوسف الأمر قائلاً إنه يأمل: «في أن تتمكن شخصيات سياسية من إعادة خلق الوحدة الوطنية وتنظيم تدريبات عسكرية وندوات سياسية لكي نعرف كيف نتصرف»، لأن حرب الحجارة، «لا جدوى منها». ويظن أكثر الناس أنه لا قوة سياسية اليوم قادرة على ممارسة هذا الدور. والشبيبة، وهي (مرآة مكبرة) للمحتمع ألى تائهة بسبب الهزيمة الوطنية الفلسطينية وبسبب ضياع حكامها أيضًا. إن الصورة المثالية عن الماضي المحيد الذي يعد زمن الوحدة والتضامن تزيد خيبة الأمل.

والشبان ذوو الأعمار التي تتراوح بين (15 و20) عامًا، ينتقدون النظام الحزبي، ويعلنون على الملأ شعورهم القومي المتطرف، ويتبنون خطابًا حادًا جدًا ضد الدولة العبرية. قسم كبير منهم يرى أن إسرائيل يجب أن تختفي من الوجود، ويطالب أحفاد اللاجئين بحقهم في العودة إلى قراهم الأصلية. ويترافق هذا الموقف السياسي المتصلب كثيرًا مع رؤية سلبية جدًا للمواطنين الإسرائيليين الذين يوصفون بأهم ماديون، ومتوحشون وعنصريون. وعندما أحرجنا يوسف لكي يشرح بدقة موقفه قال: «أنا مقتنع بأن هناك يهودًا جيدين، ولكني لم أقابل

شخصيًا مثل هؤلاء الأشخاص قط. على كل حال، الإسلام يحمي المسيحيين واليهود». أي فرصة كانت ستسمح ليوسف بأن يلحظ إنسانية الإسرائيلين؟. حل ما يذكره من الانتفاضة الأولى هو خوفه من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يفتشون المنازل ويعذبون الشباب. يذكر أنه كان يُحرم من لعب كرة القدم في أوقات منع التحول وفي أثناء المظاهرات الشعبية، التي قامت في آذار عام (2000 م) يوسف كان شاهدًا على ما فعله الرصاص الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على أحد أصدقائه: «كنت قريبًا جدًا منه، ووقع علي، لطحيني بدمه وانتثر دماغه على الأرض».

يقـف جيل الكبار مندهشين أحيانًا حيال تطرف أخوتهم الصغار، في حين وجود عوامل عديدة تساهم في تغذية ظاهرة التطرف هذه. التفسير الأول مرتبط بانخفاض سن هؤلاء المتطرفين، وهو يرتبط مباشرة بضعف التجربة: فبين الخامسة عشرة والعشرين يعيش المراهق الالتزام السياسي على نحو كامل، والمثل العليا هي التي تحدد التطلعات والخطاب. ثم إن غياب التجربة وانغلاق الإنسان على نفسه في مساحة احتماعية ضيقة تساهم في إبقاء الشباب بعيدًا أي براغماتية. وبالمقابل، وهـــنا تكمـــن المفارقة، فإن المواجهة المباشرة مع إسرائيل تعيد الإنسان إلى واقع مفـــاده أن هـــناك دولة يهودية مجاورة سيكون عليه أن يتعامل معها في يوم من الأيام. ويضاف إلى هذا كله جو العنف الشديد الذي يعيشه الجيل الجديد. إن القميع الإسرائيلي، الذي يتمثل بالقصف أو بالإذلال، بإطلاق الرصاص على مستظاهرين عزل، أو مزودين بأسلحة خفيفة، كل هذه أمور لا تساهم في خلق الاعتدال. إن تجربة الموت قريبة جدًا من أكثر هؤلاء المراهقين. وأخيرا يبدو تأثير بمطلبها إلى استرجاع كل الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث سيسمح لليهود بالعميش أقلمية دينية ضمن دولة إسلامية. وهي تدفع بالخيال لكي يتركز حول صورة (الشهيد). إن الرغبة في خلق الإجماع الذي ساد خلال الانتفاضة الأولى، يمكن أن تلتقي مع القراءة الإسلامية للتراع. ويظهر تداخل هذين البعدين بوضوح عندما يواجه المراهقون الدبابات الإسرائيلية حاملين أحجارًا في أيديهم ومخاطرين

بحياقم، من دون أن يتمكنوا من تعريض حياة أعدائهم للخطر. إن المظهر البطولي له لله الفعل المستعادة أسطورة الانتفاضة، بينما الموت المرتجى يسمح بالوصول إلى الشهادة. ويؤدي الغضب المرتبط بالإحساس بالعجز إلى هذا الفعل غير الجدي؛ فإلقاء الحجارة على جنود يعتمرون الخوذات ويرتدون الستر الواقية من الرصاص ومدججين بالأسلحة الآلية يهدد حياة رماة الحجارة فقط. خلال تلك المواجهات غير المتكافئة أقتل عدة مئات من الأطفال والمراهقين الفلسطينين. إن صعوبة التخطيط لمشاريع مستقبلية شخصية من أجل الانطلاق غو مستقبل يبدو مسدودًا في كل الاتجاهات تفسر هذا الانجذاب للموت.

في بلاطة ، عندما سئل عدد من الإخوة الصغار عما يتمنون تحقيقه في حياهم ، أعلن عدد منهم أنه يريد أن يصبح (شهيدًا) ، هكذا بكل بساطة ومن دون أن يحدد إذا كان فعل الشهادة هذا سيصيب العدو بأي ضرر. هذا الموقف يعكس قلق جيل كامل ، ومن خلاله قلق مجتمع كامل عاجز عن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة إسرائيل.

اصيب منصور في رجله خلال مظاهرة في نابلس: «أنا أشارك في كل مناسبة، على الأقل بإلقاء الحجارة. على كل حال يستطيع الإسرائيليون قتلي حتى عندما أمشي في الطريق». يأمل منصور أن يصبح شهيدًا ذات يوم. المراهنة على مستقبل آخر؟. إنه يرفض ذلك: «لا أعرف كيف يمكني أن أفكر في مستقبلي إذا لم تتحرر فلسطين، وأظن أن هذا لن يحصل أبدًا». بعد جهد كبير في التخيل يعترف منصور برغباته المتعددة: «إذا تحققت الدولة الفلسطينية فعلاً، فأنا أرغب في الالستحاق بالجيش، وأرغب بمتابعة دراسيّ إما في بحال المعلوماتية وإما في الكيمياء مثل يجي عياش الأمر مستحيلاً فسأبقى في بلاطة. أرغب بالسفر، أن المساهد بسرج إيفل في باريس، ولكني أريد أن أعيش في بلدي. يجب أن تصبح فلسطين دولة إسلامية وتضمن العدالة. وفي النهاية، دولة ديمقراطية كإسرائيل».

 الشباب بين استحالة الحياة، والحلم بوضع حد لنفي أبناء وطنهم: يخيل إليهم أنه يجب عليهم أن يضاعفوا الهجمات الانتحارية من أجل تحرير فلسطين، ويجري اختيار الانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم في قلب المدن الإسرائيلية ضمن شريحة تتراوح أعمارها بين (18 و24) سنة.

إن العمليات الانتحارية التي تضرب المدنيين الإسرائيليين على نحو عشوائي تثير سخط واستغراب الغربيين، وبعض المثقفين يدينون هذا العمل المثير للرعب، وهم يعدونه وسيلة نضال سياسي غير مشروعة نحائياً. ويذهب الرأي العام العالمي إلى أبعد من الإدانة الأخلاقية فقط، حيث يعبر عن دهشته حيال الخيار اللاعقلاني الذي يدفع بشبان صغار إلى التحول إلى قنابل بشرية. ويميل بعضهم إلى الظن بأن الانتحاريين هم ضحايا زعماء سياسيين صلفين ومتلاعبين يستخدمون أساليب مخيفة لخلق آلة قتل. وبعضهم الآخر يظن أن العمليات الانتحارية هي الملاذ الأخير لفلسطينيين يائسين فقراء لا يمتلكون أفقًا مستقبليًا. هذه المقاربات ساذجة لا تاحذ في الحسبان الآليات السياسية والاجتماعية والنفسية التي تشكل خلفية أطال اللعبة الجدد. إن تفسير العمليات الانتحارية لا يعني أبدًا تسويغها؟ إنما يعني فقط توضيح المنطق الكامن وراء الانجراف وراء العنف المطلق.

يدعى المسؤولين عن عمليات العنف بأغم من خلال فعلهم هذا، يخففون، بل يقلبون ميزان القوى، المختل بنيويًا، بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين، وهـم يحاولون التغلب على عجز هؤلاء المقاتلين عن اللجوء إلى عنف مشروع، ويوجهو لهم نحو أسلوب نضال أصولي الطابع. إن تنظيم عملية انتحارية لا يتطلب الا القليل مسن الإمكانيات، المادية والبشرية. العملية الانتحارية تتطلب مهارة وبعض الخيال مسن أجهل الالتفاف على رقابة العسكريين ورجال الشرطة الإسرائيليين، وتتطلب أيضًا تحضيرات دقيقة لا تحتاج، على نحو عام، إلا إلى عدد قليل من الأشخاص. ونجاح العملية يتعلق على نحو خاص بمدى إصرار الانتحاري وبمهارته التقنية والنفسية التي تسمح له بأن يسيطر على مجمل مسار مرحلة التنفيذ: الحصول على المتفجرات، العبور غير النظامي للخط الأخضر، استخدام التنفيذ: الحصول على المتفجرات، العبور غير النظامي للخط الأخضر، استخدام

لباس معين والقيام بتصرفات معينة تسمح له بتخطي حذر الإسرائيليين، واختيار السلحظة والهدف المناسبين قبل الضغط على المفحر. إن اختيار أسلوب الإرهاب يوفر للمقاتلين الفلسطينيين نتائج لا يمكنهم الحصول عليها من خلال الأسلوب التقليدي لحرب العصابات: وهي إصابة العدو بخسائر بشرية ذات دلالة وأثر نفسى عميق. إن هذه العمليات تمدف أساسًا إلى زعزعة استقرار الآخر.

إن الخطاب البلاغي الإسلامي يفسر مدى هشاشة المحتمع الإسرائيلي كون أعضائه يخافون الموت. وحجتهم تقوم على البرهنة على أن الجنود الإسرائيليين المزودين بأحدث الأسلحة لا يمكن أن يجابموا الفلسطينيين عندما يحصلون على أسلحة مماثلة لتلك التي يستخدمها الإسرائيليون. إن أعضاء حركة الجهاد، يظنون ألهم كشفوا نقطة ضعف الإسرائيليين، وهي تمسكهم بالحياة، لذلك فقد قرروا تجاوز ضعفهم المادي المتعلق بالسلاح. فهم يرون أن استعدادهم للتضحية بأنفســـهم يعطــيهم التفوق المعنوي على مواطني الدولة العبرية. إن التضحية بالــنفس في المعـــركة ضـــد الإســـراثيليين هي خيار قدَري اتخذه المناضلون الفلســطينيون (سواء كانوا إسلاميين أم لا). إن هذا الموقف يقوم على تجاوز علاقــة الدونية التي تميز وضعهم، وعلى تقدير براغماتي للخطر الذي يُعَرضون له: وفوق ذلك، العودة إلى منظور تقليدي للمجتمع يغلب مصالح الجماعة على مصالح الفرد ويسمح بتسويغ هذا الموقف. إن مخططي ومنفذي العمليات الانتحارية ينظرون إلى الإسرائيليين على أنهم يشكلون مجتمعًا قائمًا على إرضاء الرغـــبات والمتع، مجتمعًا ماديًا، ابتعد عن القيم الأخلاقية والدينية. وانطلاقًا من هذه المبدأ يسعى الناشطون الأصوليون لزرع الرعب في قلوب الإسرائيليين بنشر المسوت. إلهم يأملون أن يرغم الخوف حكام الدولة على أن يرضحوا أو/و أن يغادر جزء من السكان الأرض. إرهاب الإسرائيليين من خلال استغلال ضعفهم، تلك هي حساباتهم.

إن روح الانستقام، والرغسبة في الرد على الموت بالموت هما أيضًا جزء من دوافع أصحاب العمليات الانتحارية. إن أغلب العمليات تقدم على أنها رد على خسارة أرواح مدنيين فلسطينيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي

االفلسطينية أو رد فعل على تصفية مسؤولين سياسيين أو عسكريين. وعلى نحو مسواز يقوم الجيش الإسرائيلي بالرد من خلال عمليات انتقامية تحدف إلى إزالة "أوكار الإرهاب".

إن اللجوء إلى العنف الإرهابي يظهر، من جهة، تقلص هامش أساليب النضال المكنة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة أخرى، عجز الجمتمع الفلسطيني عن بلورة طرق جديدة للنضال. إن استحالة العمل الفعال، والإحساس بعدم الفائدة، هما أمران كثيرًا ما يعبر عنهما الشباب ومجمل الفلسطينيين. ومع أن مبدأ النضال يطرح أيضًا شكوكه في فعالية الوسائل التي يستخدمها الشباب. والمفارقة تكمن في أن الشعور العميق بالعجز التام في مواجهة إسرائيل، يدفع ببعضهم إلى الانحياز إلى العننف كليًّا. فعلى الصعيد الشخصي، يواجه الشبان عجزهم في أن يروا لأنفســهم مستقبلاً، وفي بناء حياتهم. تنتابهم الشكوك حيال مستقبل تعليمي أو حركتهم داخل الأراضي الفلسطينية أو باتجاه الخارج. إن الصعاب التي يواجهونما في تحقيق ذواتمم تكبح في الوقت ذاته إمكانية المراهنة على تحقيق حياة عاطفية، زوجية وعائلية. إن القمع الإسرائيلي لا يؤثر فقط في الحياة اليومية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة وإنما أيضًا يؤطر، على نحو عميق، الذهن. إن الشباب يعبرون، عملى نحو مستمر، عن إحساسهم بأن حرية الاختيار قد سلبت منهم. إن الحتيار الشاب لموته، الذي يهدف في الوقت ذاته إلى توجيه ضربة قاضية إلى مجتمع العدو، يسمح له بإعادة السيطرة على حياته وبتوجيه ضربة مدمرة للعدو. إنه يحرر نفسه من عجزه ومن عجز مجتمعه ظائًا أنه بمذا الفعل يبني قدره ويتحول إلى (البطل الشهيد). إن تــأثير العملية الانتحارية في المستوى البشري والنفسي، والمكانــة السبتي يتخــيل أنــه سيحصل عليها بعد موته، هي الآثار التي يتركها الانتحاري وراءه.

أما لإسلاميي حماس والجهاد الإسلامي فإن العمليات الانتحارية تأخذ بعدًا دينــيًا: هناك قناعة تكمن وراء العمليات الانتحارية مفادها أنهم يؤدون واجبًا وباهم سيحصلون على حياة سعيدة بعد الموت. وفي هذه الحالات يكون الستكوين العقدي والدخول في شبكة مقاومة حاسمًا. ويصر مسؤولو الحركات الإسلامية على أن يكون للمرشحين مسيرة دينية. فالانتحاري لا يتلقى الأوامر لكي ينفذ العملية إلا عندما يقتنع مسؤلوه بأنه يملك ما يكفي من الإيمان الراسخ والالستزام الأخلاقي لكي ينفذ مهمته بنجاح. إن البلاغ التي يوقعه منفذ عملية تابع لحماس يشهد على رغبته في التشبث بالمسيرة الدينية:

إن لقاء الله أفضل وأغلى من هذه الحياة. أقسم بالله بأن الجنة في الآخرة وهي أكبر من السماوات والأرض، لأن الحياة اليوم ما هي إلا تسلية ولهو وبحث عن المال. إن عملية جهاد يتفذها مناضل قلبه ممتلئ بالإيمان وحب الوطن تخيف المغرورين وتزعزع توازهم [6].

أطلق الإسلاميون الفلسطينيون الدعوة للحهاد فور توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام (1993 م)، وأدانوا خيانة الذين أداروا المباحثات. بعد ذلك ادعت حركة حماس، نتيحة لعجز السلطة الفلسطينية عن حماية مواطنيها من عمليات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعن تنفيذ المخطط الوطني، بأنها هي التي تجسد الواجب الإسلامي والإخلاص للوطن. ومع انطلاق انتفاضة الأقصى عاد الإسلاميون من جديد لتنفيذ عمليات انتحارية.

بداية عام (2002م) حصل تبدل إذ بدأت كتائب شهداء الأقصى، وهي محموعة مسلحة تابعة لحركة فتح شكلت خلال الانتفاضة الجديدة، في التحول إلى أساليب الإسلاميين وتنفيذ عمليات انتحارية ضد المدنيين الإسرائيلين. بذلك تخلوا عن خطاب رؤسائهم الذين أعلنوا حدود المعركة التي سيخوضونها. فقيادة فتح كانت قد حددت الأهداف المشروعة المستهدفة حصرًا بالعسكريين والمستوطنين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وتحت ضغط القمع الإسرائيلي الشديد، اتجهست قواعد فتح نحو الأصولية وتحررت من تعليمات قادتها. وتضاعف عدد العمليات ينتج من تطور في العرض والطلب على مستوى التعبئة الوطنسية. وياتي الجديد أيضًا من أن الجناح العسكري لفتح بدأ يجند الفتيات الشيابات. ولكن ميزان القوى ازداد اختلالاً بين أطراف الصراع نتيجة الأساليب والوسائل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته التي أصبحت

أكثر عنفًا. إن استخدام العنف في أقصى درجاته يهدف إلى إجبار العدو على التخلى عن استخدام قوته.

وبالمقابل نلاحظ تناميًا في استعداد الشباب الفلسطينيين المنحدرين من جيل الإخوة الصغار (والأخوات الصغيرات) للتحول إلى قنابل بشرية. وعلى خلاف أخوة م الأكبر منهم، فإنهم يملكون القليل من الثقافة السياسية ويعبرون عن حذرهم من الهيكليات الحزبية القائمة. إن تحول الشاب إلى انتحاري يؤدي إلى نسسف الوساطة السياسية، وإلى الهروب من الهزيمة الجماعية وإلى تنفيذ فردي لعملية عسكرية موجهة ضد العدو.

التحول الذي طرأ على المحتمع الفلسطيني يبدو كأنه نتج من ضغط المتطرفين الشباب، أكثر من كونه خيارًا تكتيكيًا. ومع أن هؤلاء الانتحاريين الجدد هم في الواقع أقل ارتباطًا بالمراجع الدينية، إلا أنه من الواضح أن المجتمع الفلسطيني أصبح إسلامي الطابع أكثر من السابق. إن حماس لم تنتصر سياسيًا في سنوات الحكم الذاتي الفلسطيني، إلا ألها طبعت المجتمع بطابعها العقدي عندما صورت الشهيد نموذجًا للمناضل. واستطاع قاذفو الحجارة، في الأشهر الأولى من انتفاضة الأقصى، أن يجسدوا هذا الدور بالسقوط صريعي رصاص الجنود الإسسرائيليين. وكلما ازدادت دورة العنف والقمع، ظهرت الرغبة في تحويل (الشهيد الضحية) إلى (الشهيد البطل).

## 5/5] يوم جمعة عادي في رام الله

تشكل مظاهرات يوم الجمعة تقليدًا في مدينة رام الله. فبعد صلاة الجمعة يتجمع مثات من الأشخاص، في الساحة المركزية وسط المدينة، حاملين أعلامًا فلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات سياسية، ثم يتوجه الجمع إلى بيتيل، وهو معسكر إسرائيلي يبعد بعضة كيلومترات عن مدينة البيرة، توأم مدينة رام الله. يومها، وقفت الجموع المحتشدة على بعد أمتار من السيارات العسكرية الإسرائيلية، وبدأ الشباب بإلقاء الحجارة عليها وقام الجنود بالرد عليهم، فتفرق المتظاهرون، ثم فحأة تدهور الوضع.

صحفية كندية كانت حاضرة لتغطية الحدث تصف ما جرى: كانت الجموع تستراكض لتستوارى بعيدًا، أما هي (أي الصحفية) فقد بقيت واقفة في مكافا، عتمية، تقريبًا، خلف عمود كهرباء. ولم تكن تشعر بالخطر لأنها كانت تحمل آلة تصوير وتلبس سترة خاصة بالصحفيين. وكانت على مرمى نظر الجنود القريبين منها، كان يمكنهم رؤيتها بالعين المجردة بوضوح، فالمكان كان خاليًا تمامًا، كانيا (الصحفية الكندية) كانت تراقب ما يجري. فجأة، وإذ أحد الجنود الإسرائيليين المتطوعين يوجه سلاحه إليها، أخذت تركض هاربة، لكنه أطلق النار وأصابما في رجلها. أسرع شابان فلسطينيان لنجدها. كانا وحيدين وفي مرمى نار الجنود، ولم يكن هناك حجارة ولا إطلاق نار فلسطيني. وصلت سيارة الإسعاف ولكن الجسندي السذي لم يشسف غليله أطلق النار مرة أخرى وأصاب هذه المرة أحد الشسابين المسعفين في رأسه. مات الشاب الفلسطيني بعد ساعات في المستشفى حيث كانت تعالج هذه الصحفية الشابة أ10.

كان الشباب ينتظرون عند التقاطع على بعد أمتار من المركز العسكري الإسرائيلي. لم يكن هناك أي مدني فلسطيني ضمن المسافة التي تفصلهم عن الجيش الإسرائيلي. تمركز قسم من هؤلاء الشباب في شارع يتقاطع مع الشارع السذي مرت به المظاهرة، اختبؤوا خلف بيت مهجور على مرتفع فوق الشاطئ، وكانت بعض العائلات الفلسطينية قد هجرت بيوهما في تلك المنطقة خوفًا من النيران الإسرائيلية. كان الشباب، الحاملين هواتف حوالة والمسلحين ببندقية (إم أل قسد توجهوا إلى ساحة المعركة بالسيارات، تمركزوا في نقطة مرتفعة بانتظار تعليمات مسؤولهم حسين الشيخ، وهو نائب عن حركة فتح في الأربعين من عمره. ويعلن حسين الشيخ أنه إذا قبل الإسرائيليون بلعبة السلام فهو مستعد لإرسال ابنه إلى الخط الأخضر ليوفر سلامتهم. ولكن الظرف الآن لا يسمح بذلك، فالاستفزازات الإسرائيلية تقتضي باستمرار الانتفاضة. لقد ألف مجموعة تضم عشرين شابًا يكنون له الولاء التام. جميعهم كانوا يعملون ضمن الأجهزة الملسطينية، ثم استنكفوا عن العمل ضمن أجهزة السلطة و نذروا أنفسهم الأمنية الفلسطينية، ثم استنكفوا عن العمل ضمن أجهزة السلطة و نذروا أنفسهم النطال ضد الإسرائيليين. تسلل الشباب وأطلقوا الرصاص باتجاه الجنود

لقد كانت تشكيلة عرفات السياسية عرضة لانشقاقات جدية في رام الله. طالـــب كل من حسن الشيخ ومروان البرغوتي بمنصب مسؤول فتح في الضفة الغربـــية. كانا مرشحين متنافسين في الانتخابات التي حرت لرئاسة فتح، و لم يحسم الموقف لمصلحة أي منهما، لأن الجولة الأخيرة للانتخابات لم تجر، وتركا الساحة لمرشحين آخرين انتخبا من القاعدة. في تلك المرحلة الصعبة لم يكن ياسر عرفات يرغب باستكمال عملية انتخابات كانت ستفضى إلى حسم بين شخصين يتجاهل كل منهما الآخر بل وحتى يكرهه، مع وجود نقاط مشتركة كثيرة بينهما. في الواقع كانت إسرائيل قد أبعدت مروان البرغوتي، وهو البطل الذي ثبتته محطة الجزيرة وبعض وسائل الإعلام الأخرى، عن الأراضي (المحتلة) قبيل اندلاع الانتفاضة الأولى، لكنه مع ذلك ساهم في تنظيمها انطلاقًا من عمان. ثم انتخب في عام (1996 م) نائبا في المحلس التشريعي الفلسطيني على لائحة فتح. أما حسين الشيخ فهو أيضًا ينتمي إلى حيل قادة انتفاضة (1987 م) ومؤيد مستحمس لاتفاقيات أوسلو؛ قبل بمبدأ السلام مقابل الأمن: أي قبل باستعادة الأراضي مقابل تعهد الفلسطينيين بضمان أمن المواطن الإسرائيلي. أيد سياســـة القمع التي مورست ضد الحركة الإسلامية وشارك في تشكيل جهاز الأمن الوقائي قبل أن يُستبعد عن منصبه في الإدارة.

ولكن هذه الخلافات في ساحة المعركة، لا تعني شيئًا لعناصر الجيش الإسسرائيلي الذين قاموا في آخر النهار بإطلاق ثلاث قنابل على كل الشباب المحتمعيين في موقع واحد لوضع حد لهذه العملية العسكرية. ثلاثة انفحارات، ثلاثة جرحي بين الفلسطينين.

في هـذا الأثناء اختباً كل من أمل وخليل مع ابنتيهما في زاوية غرفة محمية في الشقة. اهتزت النوافد، بدت الابنة الكبرى، التي تبلغ الخامسة من عمرها، هادئة، أما الطفلة الصغيرة وهي في الثالثة من عمرها فبدأت بالصراخ وأمضت كل فترة مـا بعد الظهر وهي تصرخ حتى بعد ما توقف إطلاق النار. حافظت أمل على هدوئها بينما بدا خليل أكثر قلقًا. إن الزوجين الشابين المحاصرين في بناء على مرمى اطلاق النار غاضبان وحانقان على المواجهات التي تتكرر باستمرار. يقول خليل غاضبًا: «كل هذا لا يفيد، يومًا ما سيعودون إلى المباحثات». عند حلول الله ينه أسر سكان البناء، تحاول العائلة أن تخفف عن نفسها فتخرج إلى المسارع في نزهة، وها هم على أحد مرتفعات رام الله؛ الأهل يدخنون السجائر بينما يخفف الأطفال من كبتهم باللعب على الأرجوحة.

ما من أحد يعرف كم ستدوم هذه الأحداث، لهذا السبب قرر أمل وخليل مغادرة البيت الذي كانا قد انتقلا إليه قبل عدة أشهر. بفضل بعض المدخرات وقرض، يسددونه على مدى عشرين عامًا، تمكن الزوجان من شراء شقة في بناء جديد فخم في البيرة. في تشرين الثاني عام (2001 م) كانت كل أمتعة الزوجين قد حُزمت ووضعت في علب كرتونية استعدادًا للانتقال إلى الشقة الجديدة، في السناء ذلك كانت الدبابات الإسرائيلية قد أعادت احتلال بعض مناطق السلطة الفلسطينية ومن بينها المناطق المحيطة بمكتب ياسر عرفات وجزء من البيرة. والبناء السلكي كان ينوي الزوجان أمل وخليل الإقامة فيه، والذي في البيرة كان لا يزال خاليًا، فاحتله جنود الاحتلال الإسرائيلي. احتل الجنود الشقق الفارغة وخربوا وله عبوا كل ما فيها؛ من تجهيزات المطابخ والحمامات ووسخوا الأرضية، فتأجل مشروع الانتقال إلى الشقة الجديدة.

في الوقت ذاته اقتحم الإسرائيليون مكاتب (المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء)[11] القريب من المنطقة وقاموا بتدمير محتوياته من أجهزة حاسوب وأقراص مضغوطة، أو صادروها. كان على أمل وخليل انتظار مغادرة الجيش الإسرائيلي ليتمكنا من إعادة إصلاح الشقة، وقد حصلا على مساعدة مالية محدودة مسن السلطة الفلسطينية، أما أجور باقي أعمال التصليح فدفعاها من

مالهم الخاص. عندما انتقلا إلى شقتهما كان البيت يطل على منظر رائع مكون من دبابات الجيش الإسرائيلي.

كان على أمل و خليل وابنتيهما أن يعودوا إلى مترلهم عند مغيب الشمس. ولأن المنطقة خطرة حدًا، لم يكن يمكنهم المخاطرة بالخروج بعد حلول الظلام. صار النوم صعبًا بل مستحيلٌ: فالجيش الإسرائيلي، ولقمع العمليات الانتحارية الفلسطينية، كان في نهاية عام (2001 م) يقصف يوميًا رام الله وغزة. عندها صارت الليالي تمر من دون أن يعرفوا طعم النوم.

إن القلق والهموم المادية حاصرت الزوجين. أصبح القلق يوميًا: وضعت أمل ابنتها الصغرى في حضانة، التي كانت تضطر إلى الإغلاق أو إلغاء الدوام أحيانًا بسبب منع التجول الذي يفرضه الإسرائيليون، أو لأسباب أمنية، ما يضطر أمل إلى أخذ ابنتها معها إلى العمل. كانت الهموم المادية تتربص بهم: خليل يدير مطبعة مع شقيقه، بينما أسست أمل وكالة إعلانات تديرها منذ سنتين. لقد بمحت في تحقيق حلمها بأن تصبح امرأة أعمال جريئة ومبدعة. ولكن منذ أن أعداد الإسرائيليون احتلال جزء من المدينة، أعلن قسم من زبائنها إفلاسهم، وخفض القسم الآخر من ميزانياقم المخصصة للإعلانات. صارت الوكالة التي تديرها أمل تعمل بمقدار لا يتحاوز (10%) فقط من طاقتها، فاضطرت إلى فصل أربعة من موظفيها السبعة. وهي ليست واثقة من ألها ستتمكن من دفع إيجار مكتبها في الشهر المقبل. ومن غير المتوقع أن يقبل مالك المكتب أن يؤجل الدفع فهو لم يتمكن من تأجير أكثر من عشرة مكاتب، في المجمع الحديث الذي بناه لهدف تأجيره لأفضل الشركات، ولديه الآن أكثر من ستين مكتبًا فارغًا.

أمل وخليل يعيشان في رام الله، ولكنهما في الأصل من مدينة نابلس: في فترة الأعياد يتوجهان إلى نابلس لزيارة الأهل. ولكنهما خلال العامين الأخيرين عدلا عـن الذهاب إلى نابلس لأن السفر إلى مدينتهم، التي لا تبعد أكثر من خمسين كيلومترا عن رام الله، وبسبب الحواجز الإسرائيلية المنتشرة على طول الطريق، سيمتد ساعات طويلة. والسفر بسيارتهم الخاصة يحمل بعض الخطر، فقد يطلب الجينود الإسرائيليون من المسافرين ركن السيارات على طرف الطريق والخروج

منها، ويحتجزون مفاتيحها، وفي حال تمكنا من متابعة السفر بسيارتهم سيكون علميهما معرفة الطرق الجانبية الترابية والسير عليها لأن العديد من الطرق لم تعد صالحة للاستخدام نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي. وفي حال استقلا سيارة أحسرة، فالأمر غير مطمئن أيضًا، ذلك لأنهما سيعرضان نفسيهما للتفتيش وللإذلال الذي يمارسه المجندون الإسرائيليون.

## 6/5] عملية (نزهة في الطبيعة)

يـوم الخميس (28 شباط عام 2002 م) قام الجيش الإسرائيلي بالهجوم على مخيمين للاجئين في الضفة الغربية هما جنين وبلاطة. وأطلق على العملية تسمية (نسزهة في الطبيعة)، اختير الاسم مصادفة بوساطة نظام الكومبيوتر، ووافق عليه المسؤولون العسكريون. بدأت إعادة احتلال المنطقة (۱) الموضوعة تحت السيطرة المدنية والعسكرية الفلسطينية منذ شهر أيار عام (2000 م)، باقتحام الجيش الإسرائيلي القرى شمالي قطاع غزة واستمرت العملية عدة ساعات. ومنذ ذلك الحين تكررت العمليات مرات ومرات، ولكن الهجوم على المخيمات شكل سابقة وتصعيدًا نوعيًا في القمع الإسرائيلي. كان الهدف من العمليات اعتقال ناشطين فلسطينين ومصادرة أسلحة ومتفحرات. ولكي يثبت الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يضرب حيثما يشاء قام الإسرائيليون بعملية القمع الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يضرب حيثما يشاء قام الإسرائيليون بعملية القمع الفلسطينية وضد مدنيين في إسرائيل. فعنذ بداية الانتفاضة عام (2002 م) ازدادت خصيرة الشباب وامتلكت بعض مجموعاتهم تقنية حرب العصابات واستطاعت أن تكبد عدوها خسائر كبيرة. كانت انتفاضة الأقصى تم بمفترق طرق.

الخميس، بعد الظهر، تجمعت الدبابات حول بلاطة المحاصرة. جرى تدمير مولدة الكهرباء التي تزود المخيم بالطاقة الكهربائية وغرق السكان في ظلام دامسس. أمر الجنود السكان أن يغادروا منازلهم فرفض القسم الأكبر منهم وصمموا على عدم مغادرة منازلهم مع تلك التهديدات: فاللاجئون ما زالوا

يــتذكرون معنى مغادرة منازلهم عام (1948 م) وهم لا يستطيعون ترك منازلهم المتواضـــعة مرة أخرى. بالمقابل، استطاع مقاتلو الانتفاضة الهرب والتمركز في أمكنة آمنة خارج المخيم.

في الساعة السادسة مساء دهمت وحدة من الجيش الإسرائيلي مترل إيمان، وكـــان شقيقها، وهو مسؤول سياسي في فتح، قد خرج ليتفقد أحوال الجرحي. كانت إيمان في البيت مع أمها العجوز وأولاد شقيقها الصغار وزوجته الحامل في الشهر السابع. طلب منهم الجنود تسليم رجال البيت مع سلاحهم. شرحت لهم إيمـــان بأنـــه لا أحد في المترل غير النساء وليس لديهم أي قطعة سلاح، ودعتهم لتفتــيش البيـــت، أعطتهم مفاتيح شقة شقيقها في الطابق العلوي. تجاهل الجنود كلامها وأمروها بالدخول هي ومن معها من أفراد العائلة غرفة من غرف البيت. رفضت إيمان تنفيذ أوامرهم فأوثقوا يديها وحبسوها مع الآخرين في غرفة نومها. وهـــناك في الغــرفة الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، أخذت والـــدة إيمان بترديد آيات قرآنية، وأغمى على زوجة شقيقها، وأما بنات شقيقها اللــواتي يــبلغن السادسة والثامنة من عمرهن فأخذن يصرخن تارة ويبكين تارة أخرى. شمس، أصغر الأبناء في الرابعة من عمره وقف مذعورًا وبقى صامتًا حتى السيوم الستالي. و لم يسمح لهم الجنود بالخروج من الغرفة نحائيًا لأي سبب كان، مريضــة بالســكري، ولكن لا مجال للتفاهم مع الجنود. وطوال الليل كان أحد هؤلاء الجنود يفتح باب الغرفة بانتظام، يوجه نور البطارية عليهم ليتأكد من أنهم لا يقومون بأي عمل مخالف. بعد ظهر يوم الجمعة، سمح الجنود لإيمان ومن معها بالخسروج من الغرفة والتوجه إلى المطبخ والحمام، ولكن دقائق محدودة. قدمت إيمـــان لأولاد شـــقيقها خبرًا وزعترًا وزيتًا، لأن الطعام في الثلاجة كان قد تلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي. تقدم أحد الأشخاص من إيمان وعرف عن نفسه بكونــه طبيبًا عسكريًا وأنه يستطيع معالجة الأطفال إذا احتاج الأمر. أجابته إيمان بجفاف: «إن الأطفال بصحة حيدة. ولكن إذا كنت تريد الخير لهم فما عليكم سوى مغادرة المكان». نظر الرجل إليها بنظرة توحى بأن لا حول له و لا قوة، ثم

أشـــاح بنظره عنها. أخذ جندي آخر الصورة المعلقة فوق سرير إيمان. إنها صورة سامي بسلاحه التي التقطها قبل أن يستشهد بوقت قصير.

- من هذا الرجل؟
- كان خطيبي وجيشكم قتله.
- كان ارهابيًا إذًا. هذا يعني أنك تعاشرين الإرهابيين؟.
  - لم یکن إرهابیًا بل مناضلاً. وقد استشهد.
- حسنا، هو مات ولكن سلاحه لم يمت. يفترض بك أن تعرفي أين سلاحه.
- لا أعرف شيئًا على الإطلاق. لم نكن نعيش في نفس البيت. ماذا تريدي أن أعرف!.

أخيذ الجيندي صورة سامي، مزقها وداسها بقدميه. انحنت إيمان ولملمت أجزاء صورة الرجل الذي تحب.

وبيسنما كانست إيمان تطعم ابنة أخيها لمحت الصالة التي وسخها الجنود العشرون الموجودون في البيت بأعقاب سجائرهم، كما لمحت الفوضى في بقية غسرف المسترل. عندما كانت تطعم شمس لاحظت أنه يشعر برعب كبير وأنه يسبقي رأسمه منخفضًا خوفًا من أن تلتقي نظراته بنظرات أحد الجنود. قالت خطيبة (الشهيد) لابن شقيقها: «شمس، ارفع رأسك وانظر إلى الجنود. يجب ألا تخاف منهم، إلهم أناس مثلنا، انظر عندهم أرجل وأيدي وأعين وفم مثلنا. إلهم ليسوا وحوشًا».

أمرته قائلة: «انظر إليهم وتوقف عن الخوف». فرفع الصغير نظره ألقى نظرة سريعة وخمولة.

يــوم الأحد قبيل الظهر انتهى الحصار. ترك الجنود وراءهم خرابًا كبيرًا في الشــقتين. كــان بــاب شقة الدور العلوي، الذي حاولت إيمان أن تعطيهم مفاتيحها، مخلوعًا. جهاز التلفاز والمسجلة محطمان، الفراش ممزق بالسكاكين، الخزائن فارغة، الكتب المدرسية وجوازات السفر الفلسطينية ممزقة.

أسفرت العملية الإسرائيلية ضد مخيمي اللاجئين في بلاطة وجنين عن موت واحمد وعشرين شخصًا: تسعة عشر فلسطينيًا، بينهم طفلة في الثامنة من عمرها، وجنديين إسرائيليين. وأسفرت عن جرح أكثر من مئتي فلسطيني، وقام

الجسيش بتكسير حدران المنازل هادمًا الحواجز التي تعيق مروره من بيت لآخر من دون التعرض لإطلاق النار. «كانوا يظنون أن المخيمات لا يمكن اختراقها، ولكن ظهر أن الأسد ما هو إلا أرنب» هذا ما صرح به قائد المنطقة الوسطى ولكن ظهر أن الأسد ما هو إلا أرنب» هذا ما صرح به قائد المنطقة الوسطى إسحاق إيتان [12]، ولكن مع الحسائر الكبيرة التي مُني بما الجيش الإسرائيلي يبدو أنه لم يستمكن من الوصول إلى أهدافه بالقبض على ناشطين فلسطينيين أو الانتحاريين: عمصادرة أسلحة. بالمقابل، تضاعفت عزيمة المناضلين الفلسطينيين والانتحاريين: فيوم السبت (2) آذار قتل انتحاري فلسطيني تسعة أشخاص في القدس الغربية. ويوم الأحد (3) آذار، أطلق فلسطيني النار من سلاح من مخلفات الحرب العالمية الثانية وقتل سبعة جنود إسرائيليين وثلاثة مستوطنين على حاجز شمال رام الله. ويسوم الأربعاء (4) آذار فجر فلسطيني نفسه في حافلة للركاب في العفولة، ثم قستل آخر ثلاثة أشخاص في تل أبيب. وإطلاق الصواريخ من غزة باتجاه المدن وأنون الثار يصبح غير قابل للقهر.

### 7/5] دوامة العنف

في نيسان عام (2002 م) قرر الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية استئصال مراكز الإرهـــاب الفلســطيني فقاد عملية واسعة لم يسبق لها مثيل طالت عدة مدن فلسطينية وعلى نحو خاص مخيم اللاجئين في جنين والمدينة القديمة في نابلس.

مســوولو الدولة الإسرائيلية يعدون مخيم اللاجئين في جنين الذي يقطنه نحو (15000) شــخص وكر الانتحاريين الفلسطينيين. الهجوم الذي واجهه المخيم كان شرسًا وقد أثار سخطًا كبيرًا لدى المحتمع الدولي، وزرع الشك في بعض دوائــر الجــتمع الإسرائيلي<sup>[13]</sup>. في (3) نيسان عام (2002م) قامت الدبابات الإســرائيلية بمحاصرة المخيم، وأعلن حظر التحول. ومع أن بعض الأشخاص تحكــنوا من الهرب إلى القرى المحاورة إلا أن أكثر سكان المخيم ظلوا مختبئين في بيوقم. الهالت القنابل والصواريخ من الحوامات الإسرائيلية على المخيم، ولفتح طرق لآليات الجيش وتوفير مرور الوحدات الإسرائيلية أخذت الجرافات تدمر

قسماً من المساكن الملتصقة ببعضها. وتحولت مكاتب السلطة الفلسطينية إلى أهداف للقصف المنتظم وبدأت المعركة بين المقاتلين الفلسطينيين المتمركزين في الخيادة بأسلحتهم الخفيفة من جهة، وبعض المتفجرات والجنود الإسرائيلين، من جهة أخرى. ومع قلة عدد المقاتلين الفلسطينيين وقلة عتادهم استطاعوا أن ينصبوا كمينا للجنود الإسرائيليين وقتلوا ثلاثة عشر منهم. ولتحنب المزيد من الخسائر، زاد الجيش الإسرائيلي قسوة عملياته ففجر عشرات المنازل أو قام بتمشيطها وأصبحت المنازل تفتش بوحشية وباستمرار وعلى نحو منتظم: سكان المسرل يُجمعون في غرفة واحدة بينما يقوم الجنود الإسرائيليون بتفتيش بقية الغرف، وتخريب ما في المترل من أثاث وكانت الجواهر والسحائر تسرق. وكانوا يحتجزون الرجال لتحويلهم إلى دروع بشرية تحمي وحدات الجيش الإسرائيلي عند اقتحام المنازل. وبناء على الأوامر التي كانوا يتلقونما من قواعدهم على الأرض كان الجنود الإسرائيليون يطلقون النار على أي شخص يحاول تجاوز أوامر حظر التجول، والصواريخ تُطلق على أهداف تعد خطرة. هذه "الضربات الجراحية" لم تحاول تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين. وبعد عدة أيام توقف المناضلون الفلسطينيون عن المقاومة.

كان عدد الضحايا الفلسطينيين يراوح حسب التقديرات بين (54 و200) ضحية. إن اختفاء الجثث أو الناجين تحت أنقاض المنازل المهدمة، يمنع إعطاء تقديرات دقيقة، بينما قتل (23) جنديًا إسرائيليا وجرح (60) منهم في أثناء المعارك. وتحولت بعض أحياء مخيم جنين إلى أنقاض. بعد انتهاء الحصار في (17) نيسان كان هناك (4000) شخص من دون مأوى.

الحصار كان كاملاً، ولم يتمكن أي صحفي إسرائيلي أو أجنبي من التوجه إلى مواقع الأحداث طوال فترة العملية. ولم يسمح للمنظمات الإنسانية بدخول المخسيم كما لم تتمكن من تقديم أي مساعدة للجرحى. ولقد أصدرت منظمة العفو الدولية أأثاً تقريرًا في تشرين الثاني عام (2002 م) أعلنت فيه أن هناك معطيات تدعو إلى الظن أن بعض ما قام به الجيش الإسرائيلي في جنين وفي نابلس يمكن عده جرائم حرب. وهي تعدد في تقريرها بعض الممارسات، مثل

عمليات القستل غير المشروعة، واستخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية، ومنع وصول المساعدات الطبية والإنسانية، وهدم المنازل والأملاك.

في نابلس، جرى هدم جزء من المدينة القديمة. ولم يتردد الجيش الإسرائيلي ولم يحرجه هدم صرح تاريخي، يشكل إرثًا للمنطقة عندما أصيب جزء كبير من مسجد الخضراء، الذي يعد أحد أقدم المساجد في العالم. وكان الهدف من ذلك إزالية المخابئ الستي كيان يتمترس خلفها المقاتلون الفلسطينيون في محاولة للمقاومة. بين (29) آذار و(22) نيسان قتل أكثر من (80) فلسطينيًا بينهم سبع نساء وتسع أطفال، بينما نجا بسام وناجي مرة أخرى من الموت.

في جميع أنحاء الضفة الغربية، قام الجيش الإسرائيلي بعمليات اعتقال جماعية بين سكان المدن والمحيمات. وهناك (6000) شخص [15] من المدنيين أو من المناضلين معتقلون في مخيمات اعتقال أنشئت خصيصًا لهذه الغاية، وهم معرضون لتقلبات الجو والمعاملة السيئة والحرمان من الطعام. إن أحوال الاعتقال سيئة والحيش الإسرائيلي لا يملك الوسائل المادية الضرورية للإشراف على آلاف السحناء. حرى إطلاق سراح ثلثي المعتقلين بعد أيام أو بعد أسابيع. كان يطلق سراح بعضهم في وسط المدينة حيث كانوا يخضعون لتفتيش دوريات الشرطة الإسرائيلية من حديد التي كانت تعاقبهم لمخالفتهم أوامر حظر التحول.

في شهر حزيران عام (2002 م) نفذت عملية انتحارية جديدة في مدينة القدس. وفي رد قمعي عليها قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية (طريق الحسم) التي تمثلت في إعادة الاحتلال الدائم لكل مدن الضفة الغربية باستثناء أريحا. هذه العملية الكبيرة التي شملت منطقة أوسع تستخدم وسائل أقل عشوائية ولكن امتدادها على فترة طويلة سوف يؤدي إلى تدمير النسيج الاقتصادي والتنظيم السياسي للمجتمع الفلسطيني.

لقد وضعت نابلس، ومخيمات اللاجئين التي تحيط بما، في حالة حظر تجول مدة ثلاثة أشهر. لم يكن يُسمح لأي كان بالتوجه إلى عمله، أغلقت المدارس، وعلقت الحياة، وانحصرت داخل المنازل المكتظة بسكانها. وكل يومين أو ثلاثة أيسام كسان يسمح للناس بالخروج بضع ساعات للتزود بالمؤونة، و كان من

الصعب على التجار الحصول على البضائع، وإذا كان موظفو السلطة الفلسطينية قد استمروا في استلام رواتبهم فإن القطاع الخاص بدأ بعمليات تسريح واسعة للعاملين فيه. وبدأت آخر مدخرات لكثير من العائلات تنفد، وكان الحصول على عناية طبية غير مضمون وصعبًا جدًا. وصارت خدمة الإسعاف خدمة نظرية لا أكثر إذ إن سيارات الإسعاف كانت عرضة لعمليات تفتيش تدوم ساعات طويلة.

تحولت الضفة الغربية إلى (300) حيب صغير محاصر ومعزول عن الآخر. ومنعيت السيارات الفلسطينية من استخدام أكثر الطرقات. ومن أجل مزيد من الأمسن قام الجيش الإسرائيلي بتخريب عدد من هذه الطرقات وجعلها غير قابلة الاستخدام، وذلك بحفر الخنادق فيها. وكانت بعض سيارات الأجرة لا تزال نحاول التجول بين المناطق، وكان سائقو سيارات الأجرة يستخدمون طرقا ترابية ويقومــون بالتفافات عبر طرق جانبية معرضين أنفسهم مع ذلك لتفتيش الجيش الإسرائيلي. وعساد من جديد استخدام الحمير والبغال. وعلى عكس أصحاب السيارات فإن أصحاب الدواب لا يخافون من احتجاز ممتلكاتهم. وبدأت القرى المحاذيــة والتي تعتمد على التجمعات السكنية المحاورة للتزود بحاجاتما تمر بمراحل صعبة جداً. فقد حرمت قرية بيت فوريك، وهي قرية صغيرة تبعد عدة يعيشــون مــن منتجات أرضهم ثمن السياسة الإسرائيلية. لقد جرى اقتلاع عدة مات من الأشجار وبخاصة أشجار الزيتون. وعندما كان يرفع حظر التجول ويسمح للفلاحين بالتوجه إلى حقولهم، كان هؤلاء عرضة لهجمات المستوطنين الذين يقطنون المناطق المحاورة. كان أثر رمي الحجارة وإطلاق الرصاص الحي كبيرًا فقد ضاع موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية عام (2002 م).

خلال عملية (طريق الحسم) اعتقل الجيش الإسرائيلي بسامًا ووضعه في أحد ســــجونه في إسرائيل. ناجي هو الوحيد من المجموعة الباقي في بلاطة. إنه يختبئ، وعندما رفع حظر التجول في بداية شهر تشرين الأول لم يسمح لنفسه بالخروج إلى الهواء الطلق إلا للإنتقال إلى مخبأ أكثر أمنًا. وخوفًا من التنصت على مكالماته

الهاتفسية، فهو يستخدم أجهزة خليوي متعددة، عندما يعطي أوامره إلى خلايا شهداء الأقصى. بعد سنة من موت صديقه سامي، حاول إقناع خطيبته السابقة بالزواج من بسام، آخر العازبين في المجموعة. ومع إلحاحه والمسوغات التي قدمها لها، وفضت إيمان الارتباط ببسام.

إن الاحستلال والقمع الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لم يحسنع من أن يواجه المحتمع الإسرائيلي هو الآخر تصاعد العنف. فمع الحصار، وحظر الستجول، والاعتقالات والاغتيالات المركزة، كانت هناك عمليات انستحارية جديدة. ويمكن طرح أسئلة عن جدوى وأسس الاستراتيجية الإسرائيلية. ففي (17 تموز عام 2002 م) قام انتحاري بتفجير نفسه في تل أبيب. بعد أسبوع قام رجل وهو رب عائلة، بوضع قنبلة في مقصف الجامعة العبرية في القدس. في (4) آب وفي (18) أيلول، كانت إسرائيل عرضة لهجمات انتحارية جديدة. في (11) تشرين الثاني، من العام نفسه صدم الإسرائيليون عندما تُفذت عملية ضد كيبوتز ميتزير وهي مستوطنة بُنيت على قطعة من المخيم. فقد قتل عضو من الجناح المسلح لفتح خمسة أشخاص من بينهم امرأة وطفلاها الاثنين. بعد عشرة أيام أدت عملية تبنتها حركة حماس في القدس إلى مقتل (11) شخصًا، وإلى إعادة احتلال بيت لحم.

كان شهر كانون الأول هادئًا تقريبًا. في ليلة العيد ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على ناجي. بعد تحقيق استمر شهرًا كاملاً، أرسل إلى سحن في جنوب إسرائيل. ومثل كل السجناء لم يسمح لناجي باستقبال الزوار قبل انتهاء محاكمته. وأظهر تقرير نشرته منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان نشر في كانون الثاني عام (2003م)، أن إسرائيل تعتقل اعتقالاً إداريًا أكثر من (1000) فلسطيني.

إن عملسيات العنف مستمرة في تنظيم إيقاع الحياة اليومية الإسرائيلية. ففي (5) كانون الثاني نفذت في تل أبيب عملية مزدوجة تبنتها عدة منظمات فلسطينية وقتلت (23) شخصًا قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة الإسرائيلية. وفي (5) آذار فجر انتحاري فلسطيني نفسه في حافلة في حيفا، وتسبب في قتل (

الفلسطيني التائه: الانتفاضة تأكل أبناءها؟!

15) شخصًا. وتتابع السلطات الإسرائيلية غاراتها وهجماتها على الأراضي الفلسطينية. وبعد شهرين من استلام الجنرال موشيه يعلون رئيس الأركان الإسسرائيلي الجديد منصبه أعلن أن «التهديد [ الفلسطيني] لا يظهر للعيان، إنه مثل السرطان. . فإذا أخطأنا في التشخيص وقال الناس إن هذا ليس بسرطان وإنما ألم في السرأس لا أكثر، فسيكون العلاج غير فعال. أنا أؤكد أن هذا سرطان . . وهناك علاجات عديدة للمظاهر السرطانية. بعضهم يقول إنه يجب بتر الأعضاء [ المصابة]. في الوقت الحالي أنا أقوم بتطبيق العلاج الكيميائي»[16].

### خاتبة

### النسخة المعدلة

إن مساعي المجتمع الدولي لفرض وقف إطلاق نار بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أجهضت. وقد تزامنت هذه المساعي مع اندلاع الحرب على العراق في (10 آذار عام 2003 م). ثم جاء اقتراح السلام الذي طرحه الأمير السعودي عبد الله، والذي يفترض تطبيع العلاقات بإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلت عام (1967 م) جميعها. كل هذه المساعي تميعت وغرقت في منطق الحرب. إن الاقتراح السعودي لحل إقليمي أيدته الدول المشاركة في القمة العربية التي انعقدت في بيروت في شهر آذار عام (2002 م) بعدا غير ممكن في ظل الواقع الدموي اليومي في الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل. في شهر آذار عام (2003 م) كان عدد القتلي قد وصل إلى (2589) شخصًا بعد مضي عامين على بداية الانتفاضة في (28 أيلول 2000 م)؛ منهم من السنوات السبع للانتفاضة الأولى الأولى المناهم من السنوات السبع للانتفاضة الأولى الأا.

تصاعد القمع الإسرائيلي على نحو كبير. حاول الجيش الإسرائيلي سحق الـــتمرد واستخدم لذلك وسائل غير مسبوقة. وأدى تطويق الضفة الغربية وقطاع غـزة، وإعـادة احتلال جزء من الأراضي التابعة للحكم الذاتي إلى شل حركة الأفراد والبضائع الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وباتجاه الخارج. إن الإقفال المسنهج يُنهك الاقتصاد الفلسطيني الهش، ويحد على نحو كبير قدرة الفلسطينيين على التوجه إلى المدارس والجامعات وإلى العمل وحتى على الحصول على العناية الطبية. ارتفع عدد العائلات التي افتقدت أي مورد دخل، وازدادت حالات سوء الــتغذية. وأظهر الجنود الإسرائيليون المتمركزون على الحواجز التي تفتت الضفة الغربية وقطاع إلى أجزاء، أو حتى خلال عمليات الدهم التي قاموا بما داخل الأراضي الفلسطينية، عنفًا في التعامل مع الفلسطينيين أو نية في إذلالهم. إن عمليات الهدم المتصاعدة للمنازل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين التي قرب نقاط المواجهة أغرقت السكان في حالة من الضياع والبؤس. ولجأ الجيش الإسرائيلي إلى إجــراءات مُكلفــة عــلى مستوى الحياة البشرية؛ لا توفر المدنيين: من إطلاق الرصاص الحسى عملى المتظاهرين العُزل، وقصف أهداف "مركزة" في قلب التجمعات الفلسطينية، وتصفية نشطاء من فتح وحماس أو من منظمات أخرى، وغـــارات عــــلى المــناطق التابعة للحكم الذاتي، وحصار سكان المدن والقرى والمخيمات. في الثاني من آذار عام (2000 م)، وبعد أسبوع دام على نحو خاص، أعلين آرييل شارون أنه يجب على الفلسطينيين «تحمل ضربات قاسية جدًا . . لأنهم إذا لم يشعروا بأنهم هزموا، فلن تكون هناك عودة إلى المفاوضات»[2].

بتكئيف الضربات حاولت السلطات الإسرائيلية إنحاك المحتمع الفلسطيني، وشل قدرته على التعبئة. ومن غير المؤكد أن هذه الإستراتيجية حققت أهدافها على المدى المعرب على الأقل، أما على المدى البعيد، فيبدو أنحا ستقود إلى طريق مسدود ما دامت تستخدمها بديلاً من أي مشروع سياسي. إن المسألة الفلسطينية لا يمكن أن تحسم من خلال حل أمني فقط.

في الوقــت الحاضر، يؤدي القمع الإسرائيلي إلى تصاعد العنف وانتشاره. إن العملــيات الانــتحارية على أرض الدولة العبرية تتتالى بإيقاع ثابت. وقد نجح

الشـــباب، في مـــرات عديدة، بالقيام بمجمات على الجنود والمستوطنين داخل الأراضي المحتلة. ويؤدي القمع الإسرائيلي أيضًا إلى تصعيد المواقف المتطرفة داخل المحـــتمع الفلســـطيني. وعلى هذا المعنى يكون تبني الجناح العسكري لحركة فتح أسلوب العمليات الانتحارية الشائع في المنظمات الإسلامية ذا دلالة. وهو يشكل مستعطفًا، أو تحولًا، في خط هذه المنظمة التي تبنت البراغماتية السياسية وأعطت الأولسية لخيار المحتمع العلماني. وبغض النظر عن التغيير السياسي الحاصل داخل الحركة فإن هذا التطور يعكس صيرورة التشدد الحاصلة داخل المحتمع الفلسطيني. في الحقيقة، لا يختلف رهان بعض الفلسطينيين عن رهان شارون: إن قتل أكـــبر عدد من الإسرائيليين هو الوسيلة الوحيدة لدفع إسرائيل للقبول بالتنازلات الضرورية. وحسابمم هو رفع مستوى التململ والسخط داخل المحتمع الإسرائيلي إلى أعلى من الثمن الأخلاقي والبشري الذي يدفعونه مقابل احتلال الضفة الغربية وقطــاع غزة. وكهذا الصدد، فإن ما فعله حزب الله في جنوب لبنان يُعد مدرَسة يُحـــتذي هــــا. وطريقة التفكير هذه ليست عبثيّة: إن حركة الجنود الاحتياطيين المعارضــة داخــل الجيش الإسرائيلي الذين يرفضون الخدمة في الأراضي المحتلة، وحركة تعبئة الأمهات الإسرائيليات، تبيّن أن نسبةً متزايدةً من الإسرائيليين ليست مستعدّة لدفع ثمن الحرب. هذا، علمًا بأن استراتيحية الإرهاب الفلسطيني قـــد أدت إلى رفع مستوى تلاحم السكان الإسرائيليين بقادتهم. فإعادة انتخاب آريـــيل شـــــارون لمنصب رئيس الوزراء في كانون الثاني عام (2003 م) ووضع الليكود واليمين الراديكالي القوي في الكنيست الإسرائيلية، وكذلك الهيار اليسار يــــيّن أن أكثر الإسرائيليين يثقون ويدعمون الخيار الأمني لهذا الجنرال السابق. إن العنف الفلسطيني يغذّي خطاب الحرب الذي يعني ضمنًا حركة القمع التي يقوم بما الجيش الإسرائيلي.

وهكـــذا، فـــإن العــنف من وجهة نظر كل من الغريقين، لايزال يُعد اليوم استراتيجيّة مثمرة ومفيدة، على أساس ألها يجب أن تُحيِر الآخر على التخلّي.

ولكـــن العنف لن يترك آيًا من هذين المحتَمَعَين من دون أذى. ففي إسرائيل كانـــت للشعور بالضيق وعدم الأمان نتائج عديدة. إن جزءًا من مواطني الدولة

العبرية يغادرون البلاد، وهم كثيرًا ممثلو النخبة الاقتصادية والثقافية الذين يملكون رأس مال اقتصاديًا أو ثقافيًا يسمَح لهم بالاستقرار في أوربة أو في أمريكا من جديـــد. وَّقد أشار وزيرٌ في حكومة آربيل شارون إلى ارتفاع عدد أبناء أعضاء الطبيقة السياسية الذين يغادرون إلى الخارج. وستؤدي هذه الهجرة إلى تغيير في الجستمع الإسسرائيلي الذي يُفرغ من عناصره الليبرالية لمصلحة المكونات الدينية والقومية للبلد. وتحتد الانشقاقات. إن رفض ما يُقارب الخمسين ضابطًا وُجندي احتــياط، هؤلاء الذين يُسمون الرافضون (ريفوزينيكس)، الاستمرار في الخدمة داخل الجيش الإسرائيلي لهو دليلٌ على الشعور بالضيق المتزايد الذي يُصيب حزءًا مــن السكان. والعريضةُ التي وُقَّعَت في شهر شباط (2002 م) تفضح الانحراف العســكري والأمـــني وتؤكّـــد خيار الموقعين: عدم المشاركة في «قمع، وطرد، وتجويـــع، وإذلال شــعب بحاله»، وعدم اقتراف «جرائم حرب». هذه المبادرة تكســـر الإجماع التقليدي حول الجيش الإسرائيلي وحول العقيدة التقليدية ل(أمة مســـلّحة). وهــــي تفتح الباب على موقف سياسي حقيقي يتلخّص بوضع حدٌّ للاحتلال. وفي حال انتشار هذا الموقف فمن المحتمل أن يصطدم بمقاومات شديدة مــن الأحــزاب اليمينــية الراديكالــية التي تدعم خيار إسرائيل الكُبريّ وخيار المستوطَّنين المسلَّحين الموزَّعين على أراضي الضفة الغرَّبية وقطاع غزة. من ناحية أحسرى، فإن الاضطرابات التي تتصاعد تؤثر سلبًا على نحو كبير في الاقتصاد الإســـرائيلي. وأخيرًا إن إسرائيل تدفع ثمن عزلة دولية وتدهور صورتَّها عند الرأي العام العالمي.

أما في الجانب الفلسطيني، فإن استمرار الصراع يؤثر سلبًا في تماسك المحتمع، ويُضعف النظام السياسي الذي يخضعُ له هذا المحتمع ويتسبب أيضًا في تفجر الأراضي. إن الصدامات تحدّد التآزر الوطني لأن تعارض المصالح بين الطبقات المتوسطة والشباب المسلحين يتنامى. فالفئة الأولى تحاول أن تحافظ على شروط الستمرارها الاقتصادي؛ أما الفئة الثانية، أي: الشباب، فهم يرون أن لا شيء لديهم يخسرونه وهم مستعدون لتنفيذ ضربات جريئة. إن جزءًا من البرجوازية المستحدّرة مسن العائلات التقليدية أو المرتبطة بالسلطة الفلسطينية هي في موقف المستحدّرة مسن العائلات التقليدية أو المرتبطة بالسلطة الفلسطينية هي في موقف

السياســــي الــــذي شــــيده القادة الفلسطينيون هو اليوم في وضع هش. فالحركة يمسيل إلى الستحرر مسن تعليمات وأوامر رؤسائهم. لن تنقطع الصلة بين القمة والقاعدة؛ فقنوات الاتصال بينهما ما زالت موجودة لكنها تصبح أكثر فأكثر تخاذلاً. لقد حرى تجاوز الطبقة السياسية وممثلي المحتمع المدني. فبعض الشخصيات السياسية والمثقفة كانت تطمح إلى العودة إلى ممارسات العصيان المديي للانتفاضة الأولى، وهـــم يعدولهـــا أكثر جدوى من النضال المسلَّح الذي سيضع على نحو ضروري الطرف الفلسطيني في موقف ضعف. ولكنهم لم يعرفوا كيف يتخيّلون أو كيف يفرضون أسلوب تعبئة بحتمع مدني. إن هشاشة الكيان الفلسطيني تظهر أيضًا من خلال ازدياد عدم قدرة القادة على السيطرة على الأراضي التي تُمارَس عليها السيادة الفلسطينية. وهناك مناطق، مثل شمالي الضفة الغربية أو جنوبي قطاع غزة، حيث لم يعد يمكن أعضاء السلطة الفلسطينية التوجه إليها، تحاول أن تنظّم نفسها على أسس مستقلة، وتلتف حول قادة حرب محليين. إن القمع الإسرائيلي يُضعِف على نحو كبيرِ قدرة الفلسطينيين على المحافظة على حدود الأسرة السياسية وعلى أن يكون لهم دولة.

وهكذا فإن أقل ما يمكن قوله في مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أنه يبدو متناقضًا. يمعنى ما يمكننا الرهان على المعنى المحتوم للتاريخ الذي سيؤدي إلى انعتاق سياسي للفلسطينيين، إذا لا يمكن الالتفاف على مشروعهم الوطني. مع ذلك فإنه يبدو، حتى الآن، أن وصول الفلسطينيين إلى سيادة داخل أراضي "ال(67)" هدف متقل بممارسة السياسية الإسرائيلية ومعطل بفعل الظروف الدولية غير المواتية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا للشعب الذي تمثله. إذا كان آريل شارون قد أعلن أنه يقبل بتشكيل دولة فلسطينية، فهو في الوقت ذاته مصمم على أن يُفرغ مفهوم السيادة من جوهره كليًا. إن الاستراتيجية الإقليمية المطبقة حاليًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنم عن إرادة بالتوسع والسيطرة، والمخطط ينص على دمج ثلاث مجموعات كبيرة من المستوطنات في والسيطرة، والمخطط ينص على دمج ثلاث مجموعات كبيرة من المستوطنات في

حــرب عام ال(1967 م). والهدف هو إقامةً حزام من المستوطنات لعزل المدينة بين المناطق السكانية العربية واليهودية يزيد تقليص الفضاء المُعطى للفلسطينيين. وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان أمن الإسرائيليين من خلال احتواء الفلسطينيين وراء حاجز لا يمكن تخطيه. وهذا الحاجز مجهّز بكَّاشف للحركة. وبسبب المستوطنات الإسرائيلية الموزعة في الضفة الغربية فإن الحدود الجديدة تتحاوز الخــط الأخضر، على حساب الفلسطينيين. إن بعض المزارعين وَجَدُوا أنفسهم بعد بناء الجدار محرومين من الوصول إلى أراضيهم التي صارت في الطرف الآخر للجدار؛ وبعض القُرى الفلسطينية انعزلت أيضًا عن باقى الضفة الغربية، ويبدو أنهـا مؤهلــة للضم إلى إسرائيل. إن الدولة العبرية تُمارس سياسة الأمر الواقع الـــذي تُحــــاول سلطاتما أن تجعله غير قابل للتغيير. وهكذا حتى لو وُلدَ كيانً فلسطينيّ، على المدى المتوسط، فسيكون مقطّعًا بمناطق أمنية واستيطانية فرضتها إســرائيل مــن طرف واحد. إضافة إلى ذلك فإن إعادة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والتهديم المستمر لكل ما كان يمكن أن يجسد السلطة الفلسطينية يؤديـــان إلى تفتيـــت وقطــع الأراضي عن العالم الخارجي. إن مشروع بناء كانـــتونات في الضـــفة الغربية وقطاع غزة، سيشكّل بُؤرًا متفرقة وغير قابلة للاكتفاء الذاتي، سيشكّل الضربة الأخيرة في عملية القضاء على مكونات دولة فلسطينية. إن الجهد الذي يقوم به آرييل شارون لاستبعاد ياسر عرفات عن اللعبة السياسية والمطالبة باستبدال القيادة الفلسطينية هما جزء متمم لهذه الاستراتيجية. فالسلطة الإسرائيلية عندما تسعى لتشجيع مسؤولين فلسطينيين ليس لهم امتداد وطني، تأمل الذهاب بمنطق التفجر داخل المحتمع الفلسطيني إلى أبعد حد. ويبدو أن اليمين الإسرائيلي يعود إلى مشروع قديم مفاده إنشاء نوع مــن الحكم الذاتي المحلَّى داخل كل كانتون على حدةً، على أن يتبَع الكانتونُ الدولــة العـــبرية. والهدف هو المحافظة على السيطرَة على الفضاء من دون أن يكون للدولة العبرية علاقة بإدارة السكان الفلسطينيين مباشرة.

إن حلَّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتطلُّب من دون شك تدخل المجموعة الدولية، وقد يمثّل موقف الاتحاد الأوروبي موقفًا متوازنًا حيال الطرفين؛ إضافة إلى ذلـــك فـــإن المفوضية الأوروبية تملك وسائل ضغط اقتصادية مهمة، لأن الاتحاد الأوروبي يمـــوّل السلطة الفلسطينية ولأنه وقّع اتفاق الشراكة مع إسرائيل. ولكن لأن الاتحـــاد الأوروبي اليوم غير قادر على أن يكون فاعلاً على الساحة الدولية، فالاحـــتمال ضـــئيل بأن يتدخل على نحو حاسم في ملف شائك لهذه الدرجة. فإخفاقـــه ســيظهر أكثر فأكثر الصعاب التي يعانيها في صّياغة سّياسة خارجية موحدة. وهكذا، وحتى لو أن ممثل المفوضية الأوروبية انتقد بشدّة موقف إسرائيل في الأراضـــــى المحتلة<sup>[4]</sup>، فإن الاتحاد الأوروبي لم يقرر اتخاذ أي عقوبة حيال الدولة العبرية. وهو يشجّع ويدعم الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية ولكن لا يمكنه أن يُطالب بإيقاف أعمال العنف. أما ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المرجّع في نحاية الحرب التي قامت بما على العراق، أن تقوم بتحرّك دبلوماسي يهدف إلى حلّ المسألة الفلسطينية. إذا كانت الخريطة الإقليمية قد تغيّرت تغيرًا كـــبيرًا وصــــار اليوم يعطي ضمانات لأمن إسرائيل، يمكن الولايات المتحدة أن تُطالبها بتقديم تنازلات. إنما لا شيء من هذا القبيل ممكن ما دامت الدولة العبرية تعــــتمد على دعم واشَّنطن غير المشروط. لو جرى الضغط على الطرفين، فإنحما يمكــن أن يعودا إلى حلقة المفاوضات التي قد تؤدي في النهاية إلى اتفاق سياسي. مسع ذلسك فمن الضروري ملاحظة أن تشكيل "دولة" فلسطينية على جزء من أراضي عام (1967 م) يمكن أن يتقلُّص إلى صيغة تجمَّيلية تُحافظ على أساليب السيطرة والرقابة الإسرائيلية. فقد استطاع آرييل شأرون بمهارة شديدة أن يستفيد من الوضع الدولي، عندما شابه العمليات التي تُحري على الأرض الإسرائيلية بالضربات لمركز التجارة العالمي، وعندما شبّه ياسر عرفات بأسامة بن لادن. فرئيس الوزراء الإسرائيلي أقنع الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تخوضان حربًا واحدة. عندما بدأ الهجوم على بغداد قام آرييل شارون بمحاولة مقارنة بين رئيس السلطة الفلسطينية وصدام حسين. وقد أكّد خاصة أن المساعدات التي يقدّمها النظام العراقي لأهالي الانتحاريين الفلسطينيين مرّت عبر

مكاتب حزب البعث بغض الطرف عن أي رقابة من قبل السلطة الفلسطينية. من ناحيتهم فإن الفلسطينيين لا يأملون نحائيا تدخلاً أمريكيًا. إن رفض إدارة جورج بوش المستمر عد ياسر عرفات مفاوضًا، وغياب ردود الفعل على العمليات غير المشروعة الإسرائيلية في الأراضي لا ينظر إليها الفلسطينيون بعين الرضا. إضافة إلى ذلك فإن الفلسطينيين مقتنعون بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربًا على العراق لكي تدعم التفوق الاستراتيجي للدولة العبرية في المنطقة. ويتخوف الفلسطينيون أيضًا من أن تستغل إسرائيل فرصة تركيز أنظار العالم على العراق لكي تزيد قمعها، وتقوم بعمليات غير مشروعة ضد المدنيين، لا بل تقوم بتنظيم طرد جماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية باتجاه الأردن.

إن الفلســطينيين مجرَّدين من إمكانية إطلاق مرحلة جديدة مع إسرائيل. ولا يمكنهم الاعتماد على أي دعم مؤكد من الخارج، ثم إنهم ضعفوا على نحو كبير. والعديـــد منهم يشكك في جدوى النضال المسلَّح، من دون أن يكون بإمكالهم الإتكاء على استراتيجية بديلة. يبدو أن الأمل في ظهور انقلاب في الأفق يجب توقعه من المحتمع الإسرائيلي. وحتى لو أن حركة الرفض (ريفوزينيكس) لم تفحّر ديناميكية أكثر عمقًا، فإن جزءًا متزايدًا من الإسرائيليين يعرف أن الصراع الذي يعيشونه مسع الفلسطينيين هو اليوم في طريق مسدود. وإذا ازداد القمع ضد الفلسطينيين وظهرت صور الجحازر على شاشات التلفاز في تل أبيب فإن الصدمة يمكن أن توقظ الضمائر الإسرائيلية. ولكن لا شيء من هذا مؤكَّد حتى الآن. إن المحتمع الإسرائيلي مُحترقٌ من أكثر من منطق متناقض فيما بينه؛ إذا كان جزء من اليسار الإسسرائيلي يستمني أن يخلع عنه ثوب المحتل ويتحلَّى عن المحافظة على المستوطنات ويرغسب بالمحافظة على حياة الجنود والمدنيين، فإن جزءًا كبيرًا من السكان ومن ممثليهم السياسيين ما زالوا مقتنعين بأن إسرائيل تناضل حاليًا من أجــل بقائهــا. وتؤدي عوامل اختلاف أخرى دورًا في ميزان القوى بين هذه التسيارات، وتبقى نمايته غير مؤكّدة. فميزان القوى هذا يُرجع إلى ُحيارات أكثر بَحذَّرًا في تحديد طبيعة الدولة. فعلى المُدى المتوسَط سيكون علَى إسرائيل أنَّ تختار بين المحافظة عملي طابعها اليهودي أو على طابعها الديمقراطي مع الأخذ في الحسبان ازدياد عدد المواطنين غير اليهود داخلها. والطريق الذي ستسلكه الدولة العبرية فيما يخص هذه المسائل سيحدد جزئيًا مستقبل علاقاتها بجيراتها العرب. وفي احتمال حل للصراع في الشرق الأوسط وانصهار للدولة العبرية في محيطها العسربي فسيكون على إسرائيل التعويض عن نقطة ضعف بنيوية فيما يخص ديموغرافيستها. وسيظهر عندها على الأكثر أن الفلسطينيين هم الحلفاء الأمثل لإسرائيل مقابل دول المنطقة. كذلك ولكي تضمن إسرائيل بقاءها ستحتاج إلى بناء سلم يرتكز على مصالحة حقيقية. إن كل قتيل جديد يُباعد الطرفين عن هذا الأفق الذي لا يمكن تجاوزه.

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • | • |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

## الهوامش

#### 1] الانتفاضة الفلسطينية: ثورة على . . .

- إن السياق الفلسطيني تعني هذه الكلمة المناضلين الذين يشاركون في الانتفاضة. وكذلك فإن أهمية العمر تتلاشى وراء معيار المشاركة السياسية.
  - 2] أدخلت الهواتف الجوالة إلى الأراضي الفلسطينية (شركة الاتصالات اللاسلكية الفلسطينية).
- [3] سامي وناجي وبسام الشخصيات الرئيسة في الكتاب هم شخصيات حقيقية من الواقع يجري سرد حياقم في الفصول التالية: الأول والثاني والخامس.
  - 4] كان محامي ناجي فلسطينيًا.
  - 5] في السحون الإسرائيلية كان السجناء يتجمعون حسب انتماءاتهم السياسية.
    - 6] إنه اليوم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
- 7] أدار مكتب القطاع الغربي في البداية خليل الوزير المعروف باسم أبو جهاد وهو عضو مؤسس في فتح. وقامت المخابرات الإسرائيلية باغتياله في تونس في (16 نيسان 1988 م) بسبب دوره منسقًا للانتفاضة.
- إن السلطات الأردنية تعطى حوازات سفر للمقيمين في الضفة الغربية. بين عامي (1948 و 1967 م) كانت هذه الأراضي تابعة للمملكة الهاشمية. ثم في عام (1988 م) قطعت السلطة الأردنية رسميًا علاقاتما الإدارية بالضفة الغربية (وخاصة يما يخص دفع رواتب الموظفين)

وهي بذلك اعترفت على نحو ضمني بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني ولكن مع ذلك استمر سكان الضغة الغربية بعد هذا التاريخ في الحصول على جواز سفر أردن.

[9

نسبة إلى فتح هذا التعبير يعني عضوًا في فتح. Ze'ev Schiff, Ehud Ya'ari, Intifada, Paris, Stock, 1991, p. 71.

في استبيان إسرائيلي أجري على سجناء فلسطينيين في بداية الانتفاضة تبيّن بأن تعبئتهم السياسية تعود إلى ردة فعل على الإذلال الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي أكثر من كوهم يتنون ضمنًا حطًا عقديًا. انظر (Intifada, p. 100-104).

عن موضوع وضع المرأة في الانتفاضة، انظر < Rema Hammami, L'Intifada a-t-elle . démancipé les femmes?; in Revue d'etudes palestiniennes, no 51, printemps 1994

التسمية العربية الكاملة هي (حركة المقاومة الإسلامية) وهي انبثاق سياسي عن حركة الإخوان المسلمين. قامت حركة الأخوان المسلمين بقطع صلتها بتقليد تصوفي يسعى لأسلمة المحتمع لكي يعطيه أسباب المقاومة الناجعة ضد إسرائيل، فأسست حركة حماس حركة سياسية لكي تشارك في الانتفاضة. إن ميثاق حماس يحدد أن الهدف هو بناء دولة إسلامية على أرض فلسطين الانتداب، ومحو إسرائيل من المصور وأن اليهود يمكن أن بعيشوا في هذه الدولة ويحصلوا على وضع الأقلية المحمية.

أحمد طابوق يتحدث إلى مجلة ألوان. القدس، «ألوان 1995/11/15 ص 19).

### 2] إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني (1994-2000 م)

أميرة حس تذكر أنه «في فترة ما بعد أوسلو خصص خمس مساحة قطاع غزة إلى ما يعادل نصفًا بالخة من محمل سكانه، انظر كتاب ( Boire la mer à Gaza, Paris, La . Fabrique, 2001, p. 266

Cf. Franck Debié, Sylvie Fouet, La Paix en miettes. Israel et la Palestine (1993-2000), Paris, PUF, 2001.

جرى توقيع مذكرة واي ريفر في (23 تشرين الأول 1998 م). أما اتفاق شرم الشيخ [3 المسمى (وآي 2) فقد حرى توقيعه في (4 أيلول 1999 م).

إن (اتفاق القاهرة) أو (أوسلو 1) و(اتفاق طابا) يشكلان الترتيبات المؤقتة. 14

حباليا والشاطئ هما عيمان للاحتين قرب من مدينة غزة. [5

(الختيار) أسلوب شائع، لكنه محبب لتسمية ياسر عرفات [6

للحصول على تحليل متعمق حول استيعاب السلطة الفلسطينية لشباب الانتفاضة انظ [7 الفصل الثالث من كتاب ليتيسيا بوكاي < Lætitia Bucaille, Gaza, la violence de la paix, . (Paris, Presses de Sciences-po, 1998.

Se reporter à Jean-François Legrain, Les Palestines du quotidien. Les élection de l'autonomie, janvier 1996, Les Cahiers du CERMOC, no 22, 1999.

## 3] تصدعات في الثعب الظعطيني

في تموز عام (2000 م) حصلت صدامات بين عمال من غزة وسكان قلقيلية، وهي مدينة شمال الضفة الغربية، قريبة من الخط الأخضر. خلال الصدامات حرح سبعة رجال وأحرقت سبعة بيوت. هذه الصدامات تعبر عن نفاد الصبر وعنصرية أهالي الضفة الغربية تجاه مواطنيهم من غزة الذين حاؤوا إلى المنطقة لبيم قوة عملهم في إسرائيل.

2] هو حي الأغنياء في مدينة غزة.

3) محمد، (33) عامًا، عامل في إسرائيل وعضو في حماس.

4] تَرد بلفظها العربي في النص مع ترجمة في الحاشية (المترجمة).

وهى التسمية الرسمية المستخدمة في الأونروا.

إن لَمنا بيوت النشطاء في السابق هو ممارسة شائعة لمعاقبة عائلات المطلوبين أو المعتقلين.
 Voire (Gaza, op. Cit., p 247).

8] يعود نظام المخاتير إلى الفترة العثمانية حيث كان ممثلون محليون يرفعون المظالم إلى السلطة المركزية. والمختار هو نوع من أنواع القادة التقليديين ما زال موجودًا حتى الآن ويُفترض به أن يحل الخلافات بين الأفراد والعائلات.

9] ذكرنا دوره منظمًا في الفصل الأول في الجزء الذي يحمل عنوان (إدارة الانتفاضة).

10] لزيد من المعلومات عن هذا الحدث راجع 'Intifada, op. cit., p. 73-74'.

[1] بناء على تعليمات القيادة الموحدة التي تشكلت خلال الانتفاضة قام سكان المناطق المحتلة بالامتناع عن دفع قيمة الخدمات التي تقدمها إسرائيل. وعشية تشكيل الكيان الفلسطيني المستقل طالبت الدولة العبرية السلطة الفلسطينية بتسديد قيمة المستحقات المتأخرة.

12] وهي جزء من الشيكل الوحدة المالية في إسرائيل.

14 Ibid.

15] لتحليل عن العلاقات بين حماس والسلطة الفلسطينية انظر <Gaza, op. cit., chapitre 5>.

#### 4] فلسطين، إسرائيل: استحالة الفصل

1] ليلي فرسخ، ‹الفلسطينيون العاملون في إسرائيل ما بين عامي 1967–1997 م› في ريفيو، رام الله، م ا س، عام 1998 (1997-1967) A Leila Farsakh, Palestinian Employment in Israel 1967-1997. «Review, Ramallah, MAS, 1998».

The Implementation of Labour Related Articles in the Protocol > بناء على ليلى فرسخ (2 on Economic Relations between Israel and the PLO: A Critical Assessment, .(Ramallah, MAS, 1999

إناء على الأرقام المعلنة في (المكتب الفلسطين المركزي للإحصاء).

Law, Right to Work: Economic Rights Under Military Occupation, Jerusalem,

November 1999.

Leila Farsakh, Palestinian Labor Flows to Israel: Land and Labour Since Oslo and Beyond, exposé donné ?a conférence de la Middle East Studies Association, novembre 2001.

6) ولهذا السبب فإن العديد من الفلسطينيين يؤكدون ألهم يفضلون حكومات الليكود على الحكومات الليكود على

7] أرقام وزارة العمل الفلسطنية

- وكانت الحكومة العمالية قد حددت شرط السن ب(35) سنة، عادة أن الأصغر سنًا [8 يشكلون مرشحين محتملين للعمليات الانتحارية.
- المناطق الصناعية مغلقة قرب من المدن الفلسطينية. المنطقة الصناعية إبريتس على الحدود بين [9 قطاع غزة وإسرائيل، وتحوي منات المصانع الإسرائيلية وما يقارب عشرين لمالكين فلسطينيين. وقد أنشأ هذه المنطقة العماليون في السبعينيات لكي تضع بين أيدي المستثمرين الإسرائيليين اليد العاملة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تتركها خارج أراضي الدولة العربية.

وكما يدل اسمها فإن الإدارة المدنية هي بنية عسكرية مكلفة شؤون الأراضي التي احتلتها [10

إسرائيل عام (1967 م).

ارتفع عدد الأذون التي أعطيت لهذه الفئة من الفلسطينيين في لهاية التسعينيات. وبناء على [11 وزارة الدفاع الإسرائيلية، استفاد (31000) رجل أعمال من هذه البطاقة في بداية عام (2000 م). فرانك ديبيه وسيلفي فويه يتكلمان في كتاهما «السلام المفتت، اسرائيل وفلسطين، (1993-2000 م)، م ذس، يتحدثان عن (16500) إذن عبور منحت لتجار فلسطينيين.

والنسبة هي (6,4) للمرأة الواحدة في الضفة. هذه الأرقام مصدرها ليلي فرسخ في المرجع السابق الذَّكر. أما فيليب فارج فهو يقدم تقديرات أخرى لقطاع غزة حيث يبلغ المقدار المتوي (9,8) للمرأة الواحدة. انظر < Philippe Fargues, Démographie de guerre, démographie de paix, in Salamé, Ghassan (dir.), Proche-Orient: les exigense de la . (paix, Bruxelle, Complexe, 1994, p. 26

Philippe Fargues, Des cartes, dans quel jeu?, in Revue d'études palestiniennes, no 23, printempes 2000. 13

Aurélie Bouhours, Des tentes aux murs: du provisoire au durable? Espace et Identités dans la bande de Gaza, Mémoire de maîtrise, Institut de géographie Lpuis-Papy, Bordeaux-III, septembre 2001, inédit.

بالاتفاق مع الطرف الإسرائيلي حسب ما حرى التفاوض عليه في أتفاق باريس. [15

أرقام مستقاة من الفرع الاقتصادي لمكتب التنسيق بين أنشطة الحكومة في الأراضي التابع [16 لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكمثال استدلال، في عام (1998 م)، كان حجم التبادلات الخارجية الفلسطينية يتدهور على النحو التالي: (530) مليون دولار أمريكي من الصادرات و(2,420) ملبار دولار أمريكي من الاستبراد، (80%) من التبادلات والخسارة حرت مع إسرائيل (أرقام مستقاة من مركز التوسع الاقتصادي التابع للقنصلية العامة الفرنسية في القدس).

18] وقعت السلطة الفلسطينية في كانون الثاني عام (1994 م) اتفاق تعاون تقني واقتصادي مع مصر يعطى بعض المنتجات حق الأفضلية. ثم وقعت في كانون الثاني عام (1995 م) اتفاقًا بحاريًا مع الأردن يضع أسس التبادل الحر لقائمة من (60) منتجًا.

الم كبات الفلسطينية التي تعبر إلى مصر أو الأردن يجب أن تحصل على إذن لا تتجاوز [19 مدته عشر ساعات.

حسارة شمعون بيريز أمام بنيامين نتنياهو في ربيع عام (1996 م) تفسر حزئيًا بردة فعل [20 الرأى العام الإسرائيلي إثر خمس عمليات دموية. Le Monde, 23 février 2001, p. 1-2.

تقديرات أعطتها سارا روي استنادًا إلى مصادر أمريكية شبه رسمية، في ( Sara Roy, Economic [22 . (deterioration in Gaza Strip, Middle East Report, July-September 1996, p. 37

للتوسع في الموضوع، <Gaza, op. cit., chapitre 4>. 23

## 5] المحاربون المؤقتون: انتفاضة الأقصى (2000-2002م)

أدخلت الكاتبة تعديلات أو إضافات على النص الأصلي للفصل الخامس كتبت بعد صدور ħ الكتاب، وتظهر في النسخة الألمانية المحدثة (المترجمة).

> انظر الفصل الأول. 12

> > 15

فعلاً هناك تخوف من تأثير الدراحة في عذرية الفتاة. [3

يعود ظهور السامريين فرعًا منفصلاً عن اليهودية إلى القرن السادس قبل الميلاد وهي بمحموعة 14 تضم اليوم نحو (350) شخصًا ويعيشون في قرية اسمها الطور تبعد عدة كيلومترات عن نابلس، ويمثلهم نائب في المحلس التشريعي الفلسطيني. وهم يبيعون المشروبات الكحولية،

ويعرف عنهم العمل في السحر أو في فك السحر.

يجب مراعاة بعض الاختلاف في هذا التحليل إذ نلاحظ تضاعف اعتقالات الشباب الصغار الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى، حيث نحد أن صحيفة هآرتس اليسارية (التي ترجمت في <Courrier international daté du 17 mai 2001) ذكرت أنه تم اعتقال (350) فلسطينيًا تبلغ أعمارهم بين (12 و18) عامًا وألهم حكموا بالسحن عدة أشهر لإلقائهم الحمحارة على الإسرائيليين، وقد عُرّضوا لمعاملات وحشية تطبق على البالغين في السجون الإسرائيلية، وأنه منذ بداية الانتفاضة منعت زيارات الأهل لأبنائهم في السجون.

حسب تعبير آن موكسيل (Anne Muxel) التي درست العلاقة بين الشبيبة والسياسة في [6

إن المنظمة غير الحكومية الدولية للدفاع عن الأطفال بينت أن (105) أطفال قصّر توفوا [7 في عام (2000 م)، ثلثهم قتل برصاصة في الرأس والثلث الآخر برصاصة في الصدر، والباقي مات متأثرًا بالجروح التي أصيبوا كما، انظر < Courrier international daté du 17-22 . (mai 2001, p. 58

يجيى عياش الملقب ب(المهندس) كان مهندس الجناح العسكري لحماس، وعدّته إسرائيل [8 الرأس المفكر الذي حضر لعدة عمليات في أراضي الدولة العبرية. اغتالته أجهزة الأمن الإسرائيلية التي فخخت حهاز هاتفه الجوال في كانون الأول عام (1995 م). مشت وراء جنازته في غزة جموع حاشدة، وأدى مقتله إلى وضع نماية للهدنة التي التزمتها حماس أشهرًا طويلة. كان رد جماعة منشقة موجعًا حدًا: خمس عمليات أدمت إسرائيل في شهرى شباط وآذار عام (1996 م).

بيان وقعه هشام إسماعيل حامد بتاريخ (١١ تشرين الثاني عام 1994 م)، وزع في غزة. [9

أجرت منظمة (صحفيون بلا حدود) تحقيقًا في ظاهرة الصحفيين المصابين منذ بداية انتفاضة [10 الأقصى فوجدت أنه بين شهري أبلول وتشرين الأول عام (2000 م) أصيب (45) صحفيًا بطلقات نارية، وأصبحت لديها القناعة بأن هذه الطلقات يطلقها الإسرائيليون. هذه الأ, قام التي أعلنتها لا تشمل حوادث أخرى مثل حوادث ضرب حنود الجيش الإسرائيلي الصحفيين أو حوادث إطلاق طلقات مطاطية عليهم، فالنتيجة التي أظهر تما غير شاملة.

هذه المؤسسة التي يديرها موظفون ذوو كفاءة عالية وضعت أسس عمل لإحصاء السكان [11

و الاقتصاد الفلسطينين.

#### الفلسطيني التائه: الانتفاضة تأكل أبناءها؟!

Ifanine, enquête > القصة التالية تعتمد على المعلومات التي يقدمها آمنون كبليُك، في مقاله (على المعلومات التي يقدمها آمنون كبليُك، في مقاله (an crime de guerre, La Palestine à sang, in: La Monde Diplomatique, mai 2002.

Amira Hass, What kind of war is this?, in: Ha'aretz, 22 avril 2002

14] منظمة العفو الدولية مرجع مذكور سابقا.

Uri Blau, Inhuman conditions in Israeli Detainment Camps: Why Tell The Court?, in: Kol Ha'ir, 24, mai 2002.

Sylvain Cypel: Traiter le cancer palestinien à la chimio, in : Le Monde, 3 September 2002.

#### خاتمة النسخة المدلة

إناء على أرقام (بتسليم، المركز الإسرائيلي للمعلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلف).
 Liberation, 5 March 2002.

Le Monde, 2 January 2003.

4] صرّح جان بريتيشيه (Jean Brétéché)، عمثل المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة: «بناءً على اتفاقية جنيف، فإن جيش الاحتلال مسؤول عن الحد الأدين من الخدمات التي تُقدّم للسكان، من تعليم، وصحة، وغذاء. والحالة هُنا مطابقة. ولكن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بمسؤوليته في الأراضي الفلسطينية. ولذلك يحق لنا اليوم أن نتساءل عمّا إذا كنا نمارس دور الردفاء للجيش الإسرائيلي كما لو كان علينا أن نقدّم فاتورة للحكومة الإسرائيلية. كذلك، ليس من المقبول بأن تضع إسرائيل الصعاب في وجهنا بينما نقوم نحن بالعمل بدلاً عنها؛ فالأشخاص والمساعدات الإنسانية محجوزة في المطار، وشاحنات المساعدات محجوزة أيضاً» صحيفة لوموند، (11 كانون الأول 2002م).

## الفهارس



## كشاف أعلام

أيمن، 81 إيهود باراك، 17، 26، 63

ب

بسام، 31، 35، 39–41، 83، 48، 50، 148، 161، 163، 172، 177، 197، 209 بنيامين نتنياهو، 212، 212

> ت تيسير نصر الله، 41، 43

ح جبريل الرحوب، 151 جمال منصور، 173 حورج بوش (الصغير)، 18، 206 حورج حبش، 48

إبراهيم، 95، 96 أبو علاء (أحمد قريع)، 115 أبو عمار، 18، 43، 168 أحمد طابوق، 57-59، 73، 210 أحمد ياسين، 71 آرييل شارون، 18، 19، 23، 26، 27، 94، 205-200 (138 أسامة بن لادن، 27 إسحاق إيتان، 193 إسحاق رابين، 61، 71، 76 أم أحمد، 97-100، 102 أم العبد، 11 أمل، 188، 189 أنطون الشوملي، 50، 51 إعان، 30، 31، 161-163، 174، 191، 197 (192

ع عبد الجواد الصالح، 113 عبد الستار قاسم، 113 عبد الله بن عبد العزيز، 199 عزمي الشعبي، 107، 108 عزيز، 158–161

غ غازي الجبالي، 21 غسان، 119، 120 غسان الشكعة، 21، 75–79، 82، 83، غسان الشكعة، 21، 75–79، 82، 83،

ف

فواد، 31 فرج، 11

ق

القذافي، 156 القطاع الغربي، 41، 209

ك

كاتيا (الصحفية الكندية)، 186 كنعان (عائلة)، 76

> ل لیلی، 84، 85، 165 لیلی فرسخ، 211، 212

۴

ماجد، 11 ماهر المصري، 78، 110 حـــام خضر، 8، 34، 43، 101، 103----ام خضر، 11، 11، 106

خ

خالد، 39، 71، 80–82، 159 الحنيار/ ياسر عرفات، 66، 73، 107، 210 خليل، 188، 189 خليل الوزير/ أبو حهاد، 209

۵

دعد، ۱۱

- 5

الرئيس/ ياسر عرفات، 17، 18، 21، 73، 89، 107–109، 115 رفعت النجار، 111، 115

ز

زهير، 147

س

سامي، 29-22، 34، 37، 41-39 داء 38، 48، 41-39 داء 158-156 دا48 داء 105 د88 د84 داء 105 داء 165 داء 165

ش

شمس، 191، 192

محمد الدرة، 24

عمد دحلان، 20، 151

محمود الجميل، 74، 75

محمود العلّول/ العالول؟، 78، 171، 172

محمود عباس/ أبو مازن، 18، 41، 88، 171

معاوية المصري، 75، 110

موسى عرفات، 20

ن

•

وليد، 11، 38

ي

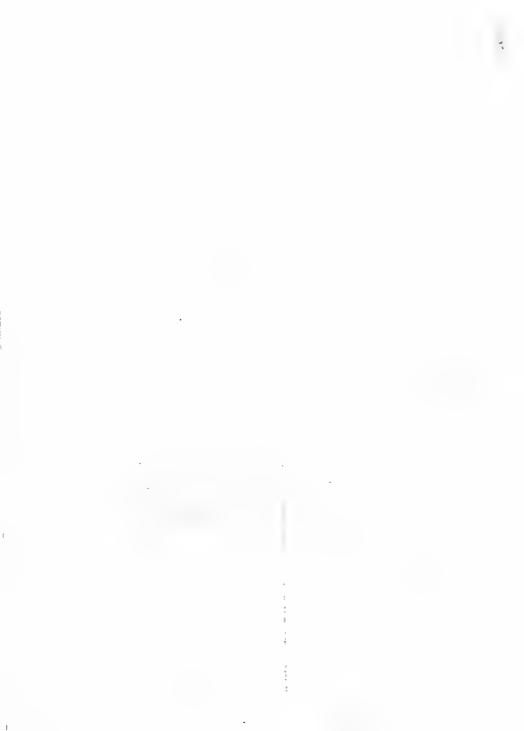

# كشاف جغر افي

ت

تايران، 132 تركيا، 132 تل أيب، 68، 130، 133، 136، 139، 141، تل أيب، 157، 151، 151، 193، 197، 206 تونس، 32، 32، 43، 65، 66–68، 209 أبو ظي، 72 الأردن، 130 أريحا، 75، 58، 73، 74، 145، 145، 195 أوربة، 72، 84، 132، 202 أوسلو، 75، 63، 69، 72، 92، 106، 111، 113، 116، 120، 166، 187، 188، 120 إيرتس (معبر)، 125، 126، 128، 129، إيرتس (معبر)، 125، 126، 128، 129، إيطاليا، 84،

> باریس، 17، 22، 131، 180، 212 بغداد، 42، 43، 205

ط

الطور، 213 طولكرم، 62

۶

العراق، 17، 36، 41، 42، 49، 205، 206، 206 206 عسقلان، 119 العفولة، 193 عمان، 2، 37، 41–43، 49، 56، 147،

ق

القاهرة، 19، 16، 67، 80، 210 قبر يوسف، 30 القلس، 2، 30، 35، 66، 69، 72، 85، 123، 127، 128، 138، 135، 154، 174، 193، 195، 190، 204، 206، 210، 212 قلقيلية، 26، 210

ك

كفر قاسم، 180 الكويت، 110

J

لبنان، 2، 5، 32، 67، 159 (159 كا، 201

₹

مصر، 14، 66، 67، 82، 133، 135، 212 میتزیر (کیبوتز)، 197

ن

غر الأردن، 41، 49

5

حباليا (غيم)، 44، 66، 66، 119، 210 حنوب شرقي آسيا، 121 حنين (غيم)، 62، 193، 193، 194

T

الحرم القدسي، 23 حيفا (ميناء)، 139، 197

خ

خان يونس، 111 الخليل، 33–35، 130، 132، 176

٥

رام الله، 9، 25، 35، 41، 55، 62، 63، 185 رفح، 130، 130 الرمال (منطقة)، 65، 95 رومانيا، 121

س

المملكة العربية السعودية، 110 سلفيت، 98 سوريّة، 2، 93 سويسرا، 157

ش

الشاطئ (مخيم)، 64، 65، 68، 69، 93-18، 102، 103، 108

ص

صبرا وشاتيلا، 99 الصين، 132، 133

واشنطن، 61، 63، 205 الولايات المتحدة، 18، 86، 132، 141، 206 (205 (173 (171 (164 (163 )147

> ي يافا، 11، 98، 103، 160

A\*\* . :

ATT -41 ----

### كشاف عامر

ب

البحرية، 72، 76 برج إيفل، 180 البطل الشهيد، 183 بيان نداء العشرين، 113 بيتيل (معسكر)، 185

ت التعذيب، 75، 76، 77 التوانسة، 68 أبطال نابلس، 43 الاتحاد الأوروبي، 27 اتفاق أوسلو، 57 اتفاق شرم الشيخ/ واي 2، 210 اتفاق طابا، 62، 210 الإخوان المسلمين، 210 الأخوة الصغار (الجيل الثاني)، 9، 156، الأخوة الصغار (الجيل الثاني)، 9، 156، إعلان المبادئ (اتفاق)، 61 إعلان المبادئ (اتفاق)، 61 الأمن الوطني، 72، 78، 48، 113، 111، 111، الأمن الوطني، 72، 148، 151، 168، 175، 176، 187 أمة مسلّحة، 202 د

الدبكة (رقصة)، 48، 159، 160 دروع بشرية، 194 دور إنرجي (شركة)، 148، 149، 151

ر

الرافضون (ريفوزينيكس)، 202 (رامبو) الفلسطيني، 58 رويتر (وكالة)، 70، 71، 72

س

السامريين، 213 سجن الخليل، 33، 35 سجن حنيد، 35 سجن نابلس، 34، 147 السلطة الإسرائيلية للمطار والموانئ، 140

### ش الشباب، 8، 29، 30، 33، 34، 37–41،

> ص صحفیون بلا حدود (منظمة)، 213

الجامعة الأمريكية في القاهرة، 80 جامعة بيت لحم، 49 جامعة بير زيت، 55، 85، 86 جامعة النجاح، 40، 55، 84، 114، 172 . جامعة نابلس، 81، 113، P51، 159 الجامعة العبرية، 36، 197 الجامعة الفلسطينية) 36 الجيهة الديموقر اطية لتحرير فلسطين، 45 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 45، 48، 115 (111 (53 (50 الجدار العازل، 17، 204 جراثم حرب، 194، 202 الجزيرة (قناة)، 187 حسر أللني، 130 الجهاد الإسلامي (حركة)، 19، 70، 72، 183 (116 (115

2

خ

الخط الأخضر، 48، 120، 121، 123، 124، 125، 124، 157، 152، 147، 152، 157، 152، 157، 210، 204، 186، 177

لجنة الزكاة، 81، 82، 110 لجنة الشباب للنشاط الاجتماعي، 33 لجنة الشبيبة للعمل الاجتماعي/ الشبيبة، 101 لو مولان (مطعم)، 69 لوحة حمراء، 109 لوموند (حريدة)، 13، 214

المجلس التشريعي، 8، 20، 22، 104، 105، (187 (115 (113 (109 (107 (106 213 (209 محموعة النينجاء 57 محموعة الفهود السود، 57 المخابر ات العسكرية، 39، 70، 72، 95 مذكرة واي ريفر، 210 مركز يافا الثقاف، 11، 103 المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء، 211 (188 المسجد الأقصى، 30 معبر كارنى، 139، 140، 141، 146 المر الآمن، 129 المنطقة (أ)، 62، 178، 190 المنطقة (ب)، 62 منظمة التحرير الفلسطينية، 18، 27، 32، 156 154 147 145 142 141 137 133 (155 (107 (82 (77 (76 (67 (66 (63 173 (168 منظمة العفو الدولية، 194، 214 الم ساد، 152

> ن نزهة في الطبيعة (عملية)، 9، 190

> > و وكالة الأنباء الفرنسية، 112

الصقور، 57، 58، 70 صندوق الاحتياطي الاستراتيجي، 108

ط

طرق التفافية، 122، 144 طريق الحسم، 195، 196

ع العلاج الكيميائي، 198

غ غزة وإريحا أولاً (اتفاق)، 61

ف

فتح (حركة)، 19، 21، 25، 26، 28–34 الفتحاويون، 44 الفساد، 66، 68، 60، 111، 111، 171

ق

القطاع الغربي، 41، 209 قمة شرم الشيخ، 82 القوة (17)، 72 قوى الأمن الخاصة، 72 القيادة الوطنية الموحدة، 45-47، 54، 55

5

كازينو الواحة (إريحا)، 145 كامب ديفيد، 23، 27، 155 كتائب شهداء الأقصى، 184

ل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 93 Emanuel Ramallah

Jénine @

إن مدخل أي حركة سياسية تسعى لتحقيق أهدافها، ناهيك بحركة تحرر وطني تسعى إلى تحرير أراض وخلق مجتمع جديد على أنقاض ماض ظالم، هو سعيها لمعرفة نقاط قوة العدو وضعفها، وفي الوقت نفسه مكامن قومًا وضعفها. لكن من الأمور المذهلة حقًا، أو لنقل: غير الغربية في هذا الزمن، افتقار المكتبة العربية لأي مؤلف يتعامل مع موضوع نضال الشعب الفلسطيني تعاملاً علميًا تساعد في تقويم الماضي والحاضر، بغية الاستعداد على نحو أفضل لتحديات المستقبل. ونحن نأمل أن يسهم نشرنا هذا المؤلف، بما لتحديات المستقبل. ونحن نأمل أن يسهم نشرنا هذا المؤلف، بما يجاوز الإشكالات والتعامل العاقل مع التحديات، الحاضرة في تجاوز الإشكالات والتعامل العاقل مع التحديات، الحاضرة والمستقبلية التي ما برح أهل فلسطين، ومعهم العرب كلهم، والمستقبلية التي ما برح أهل فلسطين، ومعهم العرب كلهم، والمستقبلية التي ما برح أهل فلسطين، ومعهم العرب كلهم، والمستقبلية التي ما برح أهل فلسطين، ومعهم العرب كلهم، التنويري في مصر وسائر أقاليم المشرق العربي وقضى عليه في منتصف القرن التاسع عشر.

إن الانتكاسات المستمرة للحركة(ات) الوطنية الفلسطينية وتعرضها للهزائم المستمرة، لكن من دون نسيان أو حتى التقليل من إنجازاتها المهمة، تستدعي التعامل النقدي مع كل جوانب الصراع، الذي لا نرى أنه سينتهي مادام الكيان الصهيوني العنصري قائم في فلسطين. وحتى يتمكن الشعب الفلسطيني، ممثلا مختطماته الوطنية المختلفة، ومعه وإلى جانبه كل العرب، من تحقيق مختلف أهدافه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . . ، عليه إجراء مراجعة ذاتية مستمرة وتأمَّل في كل مرحلة وعقب كل معركة، أيًا كان شكلها، كما في كنب الأخطاء وتصحيح المسار.

هذا المؤلف، بما يحويه من جوانب قد يرى بعض القراء ألها إشكالية، يفرض علينا جميعًا الخوض في حديث صريح للغاية في كل الأمور ذات العلاقة بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الملتهبة في العصور الحديثة، ولكن من دون تحويل النقد والنقد الذاتي إلى جلد للذات يولد اليأس والإحباط، ومن ثم الهزيمة. نحن على ثقة كاملة بأن المشروع الوطني الفلسطيني، ورديفه القومي العربي سينتصران لأنهما مع مسار التاريخ والتطور الطبيعي للبشرية وليسا ضدهما، ونحن على ثقة أيضًا بأن مراجعة النفس، بأقصى درجات المصراحة، بعيدًا عن خداع الذات، والاستفادة من مجمل تجارب الشعوب المناطلة، إضافة إلى التجربة الذاتية طبعًا، لا يمكن إلا أن تسهم في تقصير درب آلامنا الذي طال بما يعني ضرورة ضمانة الوصول إلى أهدافنا الإنسانية السامية حقًا.

HEBRON